

| I |             |   |  |  |
|---|-------------|---|--|--|
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   | <del></del> |   |  |  |
|   | 1           |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   | 1           |   |  |  |
|   |             | • |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
|   |             |   |  |  |
| 1 |             |   |  |  |

العلقة الرابعية العرَب في أورُبا القضيض التاني

الحراب المالية المالية

تألیف عبد محمکی تحوده السحت ار

لکنائٹ مکت بتہ مصیت ر ۳ سٹارع کا مل سکرتی۔ الفوالڈ

## بشيرات الخزالج فيزا

﴿ أَفَلَمْ يَسيرُوا فَى الأَرضِ ، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ، كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآتَارًا فِي الأَرْض ، فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون ﴾ .

( قرآن کریم )

كان اليونانُ من قديم الزَّمان ، قبلَ عها الإسكندر ، يسكنون بلادَ الشَّرق ، وكانوا أهلَ حكمةٍ ورأى ، يعيشونَ في بُحبوحةٍ من العيش ، يعلِكون المالك ، ويبسُطونَ سلطانَهم على ماجاورهم من بلاد .

ومرَّت السنون ، وظهرت قوَّة الفُرْس ، ونافستِ اليونان ، وزاهتهم على ما كان بأيديهم من اليونان ، وزاهتهم على المالك ، فلمَّا ضاقتْ رُقْعة الأرضِ أمام اليونان ، انتقلَ بعض المغامرين من أهلِها إلى الأَنْدَلُس ، ولم

يكن لها ذِكرٌ إذْ ذاك ، كانت جزيرةً لم يَمْشِ فيها العُمران ؛ فلمّا وفد إليها اليونانيون المتحضّرون ، وأقبلوا على عمارتِها ، فشقوا الأنهار ، وبنوا المعاقل، وغرسوا الجنان والكسروم ، وشيّدوا الأمصار ، وملئوها حَرْثًا ونسْلاً وبُنيانا .

صارتِ الأندلسُ جَنَّةً في الأرض ، وصار هم الهلها تحصينها وهايتها من إغاراتِ الأُمم القريبة منها . نظروا فوجدوا أنه لايحسندهم على رَغَدِ العيش الاهؤلاء اللّذين يعيشونَ على مقربة منهم في ضيق وشِدّة ، وهُم العرب والبربر ، فخافوهم على جزيرتهم العامرة ، وجعلوا يُفكّرون في هايتها من نظرةِ الطمع ، التي تأتلقُ في عيونهم .

لم تكن الأندلُسُ مملكةً واحدة ، بل كانت عِدَّة ممالك مُتجاورة ، يحكم كلاً منها ملك مُستقِلٌ يُدبِّرُ شعونها . وكان بجزيرة قادس ، نواحى غرب الأندلُس ، ملك يوناني ، له ابنة رائعة الحُسن ، غايبة في الجمال ، تسامَع بها ملوك الأندلس ، فطمع كل منهم في أن تكون زوجته ، فخرجوا إلى قادس يخطبونها .

وغَص قصر الملكِ بِرسُلِ ملوكِ وفدوا إليه، عطلبون يد ابنتِه ، فلم يغتبط ، واستولى عليه قلق وحيرة ، فما كان يدرى ما يفعل ؛ خَشِي إِنْ زُوَّجهَا

من واحد ، أسخط الباقين ، فيُعادونَه ، وتُصبِحُ مملكتُه هدَفًا لإغاراتِ ملوكٍ حاقدين .

ودخل على ابنتِه وهو قلِقٌ مضطرِب ، فلمَّا لَمَحتِ الحزنَ في وجهه ، قالت :

ــ ما الَّذي يحزُنك يا أبي ؟

قال لها وهو مُطرق :

ـ يابنيَّة ، إنّى أصبحت على حَيْرةٍ فى أمرِك مُمَن يخطُبُك من الملوك ، وما أرضِى واحدًا إلاَّ أُسخِط الباقين .

فقالت في هدوء:

ـ اجعلِ الأمرَ إلى " تخْلُص .

فنظر إليها مَلِيًّا ، ثمَّ قال:

ــ وما تقتَرحين ؟

قالت في هدوء:

\_ أَنْ يَكُونَ مَلِكًا حَكَيْمًا .

فهمس أبوها في صوتٍ خافِت:

\_ ملِكًا حكيما!

ثم قال:

\_ ما أقلَّ الحكماء يابُنيَّة!

فقالت وهي تبتسم:

\_ هذا ما قصدت إليه ، سيرجع أغلبهم عن خطبتهم ، وبذلك نأمن عداوتهم .

فانفرجتُ أساريرُ الملِك ، وقال :

\_ نِعمَ ما اخترتِه لنفسِك .

وخرج الملك إلى رُسُلِ الملوكِ مُستبشِرا ، ودفع اليهم بجوابِه على طلبهم ؛ فعادَ الرُّسُل إلى الملوك ، فلمَّا وقفوا على الجواب ، سكت من لم يكن فلمَّا وقفوا على الجواب ، سكت من لم يكن حكيما . ولكنَّ مَلِكيْنِ من الخاطِبين ، أعادا الكتابة اليه ؛ فلمَّا فضَّ كتابيهُما ، وجد أنَّ كلا منهما قد كتب أنَّه الملك الحكيم ، الَّذي تطلبُه ابنته ، فأصبح في حَيْرة ، وعاد إليه همه ، ودخل على ابنتِه ، وقال في حَيْرة ، وعاد إليه همه ، ودخل على ابنتِه ، وقال فل :

\_ يا بُنيَّة بقِيَ الأمرُ على إشكال ، وهـذانِ ملكان

حكيمان ، أيَّهما أرضيتُ ، أسخَطتُ الآخر .

فقالت في هدوء:

\_ هو"ن عليك .

\_ وماذا تفعلين ؟

قالت:

\_ سأقترحُ على كلِّ واحدٍ منهما أمرًا يأتي به ، وأيُّهما سبق إلى ما التَّمسْت ، كنت زوجتَه .

قال وهو ينظرُ إليها في إعجاب:

\_ ما الّذي تقرّحين عليهما ؟

قالت وهي تبتسم:

ــ ألسنا محتاجِين يا أبتاهُ إلى رحًى تــدور ، لطحـنِ الحبوب ؟

\_ نعم .

قالت:

ـــ ألسنًا محتاجينَ إلى تحصــينِ جزيـرةِ الأندلُـسِ مـن البربر ؟

\_ وما دخلُ الرَّحَى وتحصينِ الجزيرة ، في طلب هذين الملِكين ، اللَّذين يدَّعيان الحكمة ؟

\_ إنَّى مُقْتَرِحَةٌ على أحدِهما : إدارة الرَّحَى بالماءِ العذبِ الجارى إليها من ذلك البَرّ ، ومقْتَرِحَةٌ على الآخَر أن يتَخذ لى طِلَّسْما ، نُحصِّنُ به جزيرة الأندلس من البربر .

فأشرقَ وجهُ أبيها بابتسامةٍ عريضة ، وربَّـت على كَتِفِ ابنتِه في حَنان ، وقال :

ـ بورك فيكِ .

وكتب إلى الملكين بما قالت ابنته ؛ فأجاباهُ إلى ذلك ، وَاختارَ أحدُهما ، إدارة الرَّحَى بالماء العذب ، وقبل الآخرُ إقامة طِلَّسْم يحمى الأندلُسَ من إغارات البربر ، الذين تأتلِقُ عيونُهم بالطَّمع في الجزيرة .

راح الملكان يعملان دون كلال ، ليفوزا بالأميرة الجميلة ؛ فراح صاحب الرَّحَى يقطعُ الحجارة ، ويُنضِّدُ بعضَها إلى بعض في البحر المالح ، الذي بين جزيرة الأندلس والبرِّ الكبير في موضع زُقاق سَبْتَة ؛ فلمَّا تمَّ تنضيدُ الحجارة للملكِ الحكيم ، جَلَبَ الماءَ العذب من جبل عال في البرِّ الكبير ، وسلَّطه من العذب من جبل عال في البرِّ الكبير ، وسلَّطه من

ساقيةٍ مُحكمَة ، وبنى بجزيرةِ الأندلُسِ رحًى على هذه السَّاقية .

وأمَّا صاحبُ الطِّلِّسم ؛ فراح يرصُدُ النَّجوم ، ثمَّ ابتَنى بنيانًا مُربّعًا من حجر أبيض ، على ساحلِ البحر، في رمل مُنزاكم، حَفَر أساسَه، إلى أن جعلَه تحستَ الأرض بمقدار ارتفاعِه فوقَ الأرض ليثبُت؛ فلمَّا انتَهي البناءُ المربَّعُ إلى حيثُ اختار، صَوَّرَ مِن النَّحِاسِ الأَحْسِرِ والحديدِ المُصفِي، المخلوطين بأحكم الخَلْط صورة رَجُل بربري لله لِحية ، وفي رأسِه ذُوَابةً من شعر جعْد ، وهـو متـأبّطً بصورةِ كِساء قد جمع طرَفَيْهِ على يدهِ اليُسرَى، بألطفِ تصوير وأحكَمِه ، في رجلِهِ نَعْل ، وهو قــائمٌ من رأس البناء على مكان عال بمقدار رجُليه فقط،

وهو شاهق فى الهواء ، طوله يزيد على ستين أو سبعين ذراعا ، وقد مد يده اليمنى بمفتاح قُفْلِ قابض عليه ، مُشيرًا إلى البحر كأنه يقول : لا عُبُور . وكان تصميم التمثال بحيث إذا جرت فى البحر سفينة بربر ، يسقط المفتاح من يده ، فيستعِد أهل الأندلس لملاقاة الغازى المُغير .

٥

راحَ الملِكَانِ يتسابقانِ ليفوزَ كلُّ منهما بالجميلة ، التي كانت محطَّ أنظارِ كلِّ الملوك . وفَرغَ صاحب الرَّحى أوَّلا ، وهُرعَ إلى الملكِ يَـزُفُّ إليه النَّبا ، وهُرعَ على ابنتِه ، وقال لها :

\_ لقد فرَغَ صاحبُ الرَّحي من عملِه .

فقالت الابنة:

\_ أخف أمرة على صاحب الطُّلُّسم.

فقال الأب في دَهَش:

\_ لماذا ؟

\_ لئلاَّ يترك عمله ، فيبطُل الطَّلَسم ، لنحظَى بالرَّحَى وَالطَّلَسم معًا .

فقال الأب في حيرة:

\_ و كيف نحتفِظُ لصاحبِ الرَّحَى بحقِّ سبقِه ؟ فقالت في ثِقَة:

ــ ما أيسرَ ذلك! تُعلنُ عن الرَّحَى في صباحِ اليوم الَّذي يفرُغُ صاحبُ الطِّلسم في آخرِه .

فقال الأب في فرح:

\_ إِنَّكَ أَحِكُمُ مِنهِما يَابُنيَّة .

وعكف صاحب الطلسم على عملِه حتى أمّه ، وعكف صاحب الطلسم على عملِه عن الملك إلى ولم يبق إلا بياض نهار ليفرغ منه ، فبعث الملك إلى صاحب الرَّحَى أن أعلن عن فوزك ، فأسرع إلى عملِه ، وأجرى الماء في الجزيرة ، وأدار الرَّحَى ، واشتهر ذلك ، وذاع أمره ، وتحدَّث الناس عن فوز صاحب الرَّحى بالأميرة الجميلة .

واتصَل الخبرُ بصاحبِ الطَّلَسم ، وهو في أعلى القُبَّة ، يصقلُ وجه التِّمثال ، فلمَّا تحقَّقَ أنَّه مسبوق ، ضعُفتْ نفسُه ، فسقطَ من أعلَى البناء ميِّتا .

وتزوَّجَ صاحبُ الرَّحَى الأميرة ، وفاز بالجميلةِ

والرَّحَى والطَّلَسم .

ومرّت سنون والأندلس فى مأمن من غارات البربر، ثم رُؤى وضع الطّلسم فى تابوت من الرّخام، نُقل إلى بيت فى «طُلَيْطِلَة»، ووضع على ذلك الباب قُفل، وأصبحت التّقاليدُ تقضى أن يضع كلٌ ملك يعتلى المُلك، قُفلا على ذلك الباب، تأكيدًا لحفظ ذلك البيت.

وحان وقت دخول العرب والبرابر الأندلس ، واقتعد أريكة اللك ملك ، طمع في البيت المحاط بالأسرار ، فعزم على أن يقتحم عليه قداسته ، فأمر بفتحه ؛ فلمّا تمّ له ما أراد ، كان ذلك إيذائا بانقراض دولتِه ، ودخول العرب إلى الأندلس ، ليمكنوا بها ما شاء الله هم أن يمكنوا .

|  |  | #  |
|--|--|----|
|  |  | *  |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  | ţ  |
|  |  | ٠. |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

العلقة الدابعية العرَسِبُ في أورُبا القصيض التانوك

رو را السواه ر

تألیف عبد حمیب معجوده السحت ار

**رکناکٹ** مکتبہمصیت ۳ سٹارع کا مل مسکرتی- الغوالا انطلق رسولُ اللهِ في طرقاتِ المدينة في حُلَّةٍ هراء، يتكفَّا في مِشيته كأنَّما الأرضُ تُطُوى له، يلبَس النَّعال السِّبتيَّة، ويطأ الأرضَ بقدمِه جميعا ؛ يُلقى السَّلامَ على أصحابِه، ويمسحُ بيدِه حدودَ الأطفال الَّذين يستقبلونَه فرحين، فتملأ أنوفَهم وائحة أطيب من المسك، وتَذْخُرُ صدورُهم بمشاعرَ أرقَ من النَّسيم.

كان مستدير الوجه ، أبيض مُشربا بياضه هرة ، ضخم الرَّاس ، عظيم العينين ، أهدب الأشفار ، مقرون الحاجبين ، رَجْل الشَّعرِ أسودَه ، يضرب منكبيه ، كَثَّ اللَّحية ، دائم البشر ، سهل الْخُلُق ؛ فراح النَّاسُ يرنُونَ إليه ، وقد انشرحت صدورُهم ، فراح النَّاسُ يرنُونَ إليه ، وقد انشرحت صدورُهم ،

فقد أزاح الغِشاواتِ عـن عيونِهـم ، وأخرجهـم مـن الظُّلماتِ إلى النور .

ودلفَ إلى دارِ مِلْحان ، واضطجع على حصير ، وراحَ في النَّوم ؛ وجلست ابنة مِلحان عند رأسِه . فلمَّا استيقظ ضحِك تبسُّما ، فاستنار وجهه ، وكأنه قطعة قمر .

فقالت: ما أضحك يا رسولَ اللَّه ؟

فقال وهو مُشرقُ الوجه: ناسٌ من أمَّتى عُرِضوا على ، يَركَبون ثبَے البحر، مثلَ الملوكِ على الأسِرَّة.

فقالت: يا رسولَ الله، أدعُ اللّه أن يجعلَنى منهم.

فقال وقد علاهُ البَهاء : أنتِ منهم .

فرفَّتْ على شفتيْها بَسمة ، وشرد بصرُها ، ورأتْ نفسَها بعين خيالِها تمخُر البحرَ مع إخوان لها من المجاهدين ، الَّذينَ وهبوا أنفسهم لله ؛ فخفقَ قلبُها شوقا ، وتدسَّس بين جوانِحها أملٌ حلوٌ مُرتجى .

## 4

أقبلَ عُبادةُ بنُ الصَّامِت وصحبُه ، ودخلوا دَارَ مِلحان ، يعلو وجوهَهمُ البشر ، وما استقرُّوا فيها حتَّى قَامَ رجلٌ يذكرُ مناقبَ عُبادة ، ويقول إنَّه أحــدُ الَّذين وافَوا الرَّسولَ بالعَقَبةِ الأُولَى ، ومن أوائل الَّذينَ اختارهم رسولُ اللَّهِ ليكونوا على قَدَمِهم في العقبةِ الثانية ؛ وهو الذي أمره النّبيُّ بالمُضِيّ بيهودٍ بنِي قَيْنَقَاعَ إِلَى ظَاهِر ديارهم ، بعد أَن أَخَـذُ ما كَان لهم من مالي وسلاح وأمرَ بإجلائِهم . واستمرَّ الرَّجلُ يذكرُ فضائل عُبادة ، ولم يَقَلْ إلاّ صِدْقا . فلمّا انتهـي من خطبيه ، قامَ رجلٌ آخرُ يُعَدُّدُ فضائلَ مِلحانَ وقومِه ، حتى إِذا أَتَم خُطبتَه ، جِيءَ بالطَّعام . فأقبلَ الناسُ عليه مسرورين ، وارتفعت من حُجُراتِ النَّساءِ أصوات الدُّفوف ، وطَفِق بعضُ الأحباشِ يلعبونَ أمام الدَّار . ثم أخذتِ الأصوات في يلعبونَ أمام الدَّار . ثم أخذتِ الأصوات في الْخُفوت ، وجعلَ الرِّجالُ يَنْسَلُّونَ إلى دورِهم ، ولمُّ يبقَ إلاَّ عُبادَةُ ومِلحان ، فقادَ مِلحانُ صاحبَه إلى حيثُ كانت ابنته ، وقال له :

ـ بارَك الله لك فيهنّ ـ

وهمل عُبادَةً بنُ الصَّامِت ابنـةَ مِلحـانَ إِلَى دارِه ، فقد صارت له زوجَة .

## ٣

بعث أبو بكر الجيوش إلى الشَّام لغزو الرّوم، فَخَرَج عُبادةُ بنُ الصَّامتِ مع الخارجين، وانطلقتْ معه أمَّ حَرام بنتُ مِلحانَ زوجُه ؛ تشاهد المواقع خافقة القلب ، مُضطربة النَّفس ، كلمّا زحف الرِّجال إلى الرِّجال ، وتقارعت السُّيوف ، مُشرقة الوجه ، ضاحكة السِّنِ ، قريرة العين ، كلما سقط النَّسرُ الرُّومانيُّ وتقلَّص ظِلَّه ، وجلجلت في السَّهول الفيْحاء تكبيراتُ الفتح المبين !

وطُويتِ الأرضُ كما يُطُورَى البساط ، تحت أقدام الرُّومان ، بعد أن روَّت دماؤُهم الوديان والسُّهول ، وتردَّدت في الفضاء صيحات خالد بن الوليد ، وأبى عبيدة بْنِ الجرَّاح ، وعمسرو بن العاص ، وصناديدِ المُسلمين ، كالزَّئير .

وانداح المسلمون في الشّام ، حتّى بلغوا السّواحل المشرفة على بحر الرّوم ، فوقفت أمَّ حَرام ، بنتُ مِلحان ، ترنو إلى الماء في شرود ؛ كانتِ الأفكارُ تنثالُ في رأسِها الصّغير ، فتتحرَّكُ الأماني

بينَ جوانحِها ، فيزدادُ وجيبُ قلبها ، وتتدفَّقُ الدِّماء حارَّةً في العُروق .

إنّها ترى الماء مُنبسطًا أمامَها ، وقد انطبقت عليه السّماء في الأفق البعيد ، والمراكب التي خلّفها الرّوم جاثمة في المرفأ ارتفعت صواريها في الفضاء ؛ فيهزّها السّرور ، وتتفتّق أمام عين خيالها حُجُب الغيْب ، عن عوالِم عجيبة مسحورة ؛ فما هي إلاّ أن يضع المسلمون أقدامَهم في هذه المراكب ، ويمخروا بها عُباب هذا البحر ، حتى يمحُوا عنه اسمَ السرّوم ، ويحققوا رُؤيا الرّسول !

٤

واشرأب مُعاوية بعُنقه ، ورمى ببصره إلى البحْسر ؛ فإذا بالأُمنِية التى راودَتْه فى يقطتِه ومنامِه ، تحسَلُ أقطارَ رأسِه . إنَّه يرجو أن يركب البحر فى إثر

الرُّومِ المنهزمين ، فقرَّ رأيه على أن يبعث بأُمْنِيَتِه إلى عمرَ أمير المؤمنين ، فكتب إليه :

« يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ بالشام قريةً يسمعُ أهلُها نَباحَ كلابِ الرّوم ، وصياحَ ديوكهم ، وهم تلقاءَ ساحل من سواحِل حِمص » ، وسأله أن يأذن له بغزوهم . فلمَّا بلغ الكتاب أمير المؤمنين ، أطرق يُفكِّر ، فمعاويةُ هو المشيرُ بالغزو ، وما كان عمرُ ليأذن له قبل أن يستشير، فكتب إلى عمرو ابن العاص: «صفُّ لي البحر، ثم اكتُبُ إليُّ بخبره». وَبلغه كتاب عَمْرو ، فكعف عليه يقرؤه : «يا أميرَ المؤمنين ، إنِّي رأيتُ خلقًا كبيرا ، يركبُه خلقٌ صغير ، إن رَكنَ خُرَقَ القُلُوبِ ، وإن تحرُّك أَزاغَ العُقول ، يزداد فيه اليقينُ قِلَّة ، والشَّكُّ كثرة . هم فيه كدُودٍ على عود ، إن مال غرق ، وإن نجا بوق » .

ألفَى عمرُ أنَّ في ركوب المسلمينَ البحرَ في أثر عدوِّهم ، قبلَ أن تستقرَّ الأمورُ في الأرض ، مخاطرة ؛ فكتب إلى مُعاوية : لا ، والَّذي بعتُ مُحمَّدا بالحق ، لا أحمِل فيه مُسلما أبدا .

٥

وكاتب ملك الرُّوم عمر وقاربه ، ومشتِ الرُّسلُ بينهما . وفي ذاتِ يوم بعثت أمُّ كُلثوم ، بنت على بينهما . وفي ذاتِ يوم بعثت أمُّ كُلثوم ، بنت على ابنِ أبي طالب ، زوجة عُمر ، إلى ملكة الرّوم بطيبٍ ومشارب وأحفاش من أحفاش النساء ، ودسَّتُه إلى البريد . فلمّا بلغ البريد امرأة هِرَقْل ، قدَّمَ إليها هدية زوجة أمير المؤمنين ، فجمعت نساءَها وقالت : هذه امرأة ملك العرب ، وبنت نبيهم ، أرسلت إلينا هديّة فماذا تَرين ؟

\_ أهدى لها هديَّة ، تليقُ بامرأةِ هِرَقْ ل ملكةِ الروم .

فبعثت إلى أمِّ كلثوم بهدايا فاخرة ، وبعقد يتألق يبهر العُيون . فلمّا انتهى البريد إلى عمر ، ورأى الهدايا المُرسلة إلى زوجه ، دعا : « الصلاة جامعة » ؛ فوفد النّاس من كلِّ صوب ، حتى التج بهم المسجد ، فصلى بهم ركعتين ، وقال إنّه لا خير في أمر أبرم عن غير شورى من أمورى ، قولوا في هديّة أهدتْها أمُّ كُلثوم لا مرأة ملك الرّوم ، فأهدت ها امرأة ملك الرّوم ، فأهدت ها امرأة ملك الرّوم .

فقال قائلون: هُو لها بالذي لها ، وليست امرأة الملكِ بذِمَّة ، فتصانِعَ به ، ولا تحت يَدِك فتتَقيك . وقال آخرون: قد كُنَّا نُهدى التَّيابَ لنستثيب ، ونبعث بها لتباع ، ولنصيب ثمنها .

فقال عمر:

\_ ولكنَّ الرَّسولَ رسولُ المُسلمين ، والبريدَ بريدُهم . رُدُّوا هذه الهدايا إلى بيتِ المال .

وانصرفَ عمرُ إِلَى دارِه ، وقد عَـزَم أَن يُـردَّ على أُمِّ كُلتُوم بقدر نفقتِها .

واستمرّتِ الرُّسلُ بينَ عمرَ وملكِ الرُّوم. فتيقَّنتْ أُمُّ حَرام، بنتُ مِلحان، أنَّ بشارةَ الرَّسولِ لم يجِنْ أوانها، ولكنها كانت على ثقةٍ من أنَّها من أولئك الذين سيركبون ثبَجَ البحر، مثلَ الملوكِ على الأسرَّة.

٦

وقَتِلَ عُمر ، وصار عثمانُ خليفة المسلمين ، فعادت فكرة ركوبِ البحرِ لغزو الروم ، تُلحُ على معاوية ، فكتب إلى عثمان يستأذنه فى الغزو ، فشرح الله صدر الخليفة للفكرة ، وأطرق يتدبّر

أمرَه ، فألفَى أنَّ العرب ليست لهم سابقةٌ فى هذا الطرازِ من القتال . إنهم فُرسانٌ صناديد ، لا يُشقُّ لهم غُبار ، أبطالٌ إذا صالوا على الأرض ؛ أمَّا فى الماء ، فما يدرى ما يفعل هؤلاء الذين مرَّغوا أنوفَ صناديدِ الفُرس والرَّوم فى الرَّغام .

إِنَّه يرى أنَّ من الحِكمةِ ألاَّ يدفُّع المُجاهدينَ دفْعا إلى هذا الخطر الجديد، المحفوف بالأهوال ؛ فكتب إلى معاوية : « لا تنتخب النّاس وَلا تقْرَعُ بينهم ؛ خَيِّرهم ، فمن اختارَ الغزوَ طائعًا ، فأحملُه وأعِنهُ » . وخيَّر معاوية النَّاس ، فهرعت أمُّ حَرام بنتُ مِلحان ، إلى زوجها عُبادة ، تحضُّه على التَّقدُّم ، فإذا به من أوائل الذين اختاروا الغزو طائعين . وتقدُّم أبو ذُرَ وأبو الدَّرْداء ووجوهُ النّاس، وتاهَّبت المراكبُ للانطلاق لغزو قبرص ، أوَّل معْقِل بحْرى أ للرُّوم .

وابتعدت أوَّلُ مراكب إسلامية عن الشاطىء ، تحوطُها قلوبُ المؤمنين ؛ وراحت أمُّ حرام ترنو إلى الواقفين مودِّعين ، وهي تبتعد عنهم رُوَيْدًا رُوَيْدا ، فعامت مآقيها بالدُّموع . وسقط اللَّيْلُ وابتلع في جوفِهِ المراكب التي كانت تَشُقُ طريقها في سبيل الله ، فطفق المسلمون يقرءون ويُصلُّون ؛ فنزلت السّكينة بقلوبهم ، وغشِيهُم أمْن ، وأفعمت السّكينة بقلوبهم ، وغشِيهُم أمْن ، وأفعمت صدورُهم بالأمل الدَّفيء .

وَوقف قائدُ أُوَّلِ أَسطولٍ إسلامي ، يبتهلُ إلى اللّهِ في حرارة :

اللهم ارزقنى العاقية فى جُنسدى ، ولا تَبْتلينى بُنسدى ، ولا تَبْتلينى بُصابِ أحدٍ منهم ، اللهم أنزل علينا نصوك ، اللهم أيّدنا بروح من عندك ، اللهم انصرنا على القوم الكافرين !

وأصبحَ الصباح ، فَجَعلنت أم حَرام تُديرُ عينيْها

فى المجاهدين الذين معها فى المركب ، فإذا العزمُ الصّادقُ يلوحُ فى مُحيَّاهم ، وإذا بهم يركبون ثَبَجَ البحر مثلَ الملوكِ على الأسِرَّة ؛ فتوَّجتُ شَفَتيْها بَسمة ، وتبيَّن فى وَجهِها الرِّضا والغِبطةُ والسُّرور . ولاحتْ مراكبُ الرَّوم ، وخلفَها أرض الجزيرة ، قد نبتتْ فيها أشجارُ الفواكه ؛ فاصطفَّ المُسلمونَ فى المراكِب صفوفا ، وارتفعَ التكبيرُ والتَّهليل ؛ فى المراكِب صفوفا ، وارتفعَ التكبيرُ والتَّهليل ؛ وهبّتِ الريح فجعلتْ تعبثُ بالمراكب ، ولكنْ لم وهبّتِ الريح فجعلتْ تعبثُ بالمراكب ، ولكنْ لم تُوغْ قلوبَ الصَّناديد .

ودنتِ المراكبُ من المراكب، فربط المسلمون سُفنَهم بسُفنِ الرّوم، ثم اجتلدوا وإياهُم بالسيُّوف، ووثبَ الرِّجال على الرِّجال، وَتَأَلقَّتِ السيُّوفُ في الشَّمس: كانتُ ترتفعُ لتهوى، تقط الرُّءوس. ودارتِ المعرَكةُ رهيبَةً قاسية، فعلبَ الدَّمُ على لون الماء ؛ ولاحت مراكبُ في الأَفق البعيد، إنها

الأسطولُ المِصرِىُّ قد أقبلَ يقوُده والى مصر عبدُ الله بنُ سعدِ بنِ أبى سرْح ، ليشُدُّ أزْرَ إِخوانسهِ الخارجينَ منَ الشّام .

اندحر الروم، وتقدَّمتِ المراكبُ من قُبرص، حتَّى إذا بلغتِ الشَّاطىء، هبط المسلمون منها إلى الأرض، وهم فى تكبير وتهليل، وتقلَّص ظِلُّ النَّسرِ الرُّومانيِّ عن الجزيرة، ووقع السَبْى، وغنِمَ الجَاهدون غنائم كثيرة، وإذا بأبى الدَّرداء ينظُر إلى ما يقعُ أمامَ ناظريْه، ثمَّ تغيمُ عينهُ بالدُّموع، وتنحدر حتَّى تبُلَّ لحيته وفيرنُو إليه رجلٌ فى عجب، ويقول له:

ـ ما يُبكيك في يوم أعزَّ الله فيه الإسلامَ وأهلَه ؟! فضرب أبو الدَّرداء بيدِه على مَنْكِبِ الرَّجـل وقال:

\_ ثكِلتك أمُّك ، ما أهونَ الخلقَ على الله إذا

تركوا أمرَه . بينا هم أمة ظاهرةٌ قاهرةٌ للنّاسَ لهمُ اللّك ، إذْ تركوا أمرَ اللّهِ ، فصاروا إلى ما ترى ، فسلط عليهم السّباء ، وإذا سُلّط السبّاء على قوم ، فليس للّهِ فيهم حاجة .

وهبطت أمَّ حرام ، بنت ملحان ، إلى الجزيرة ، وهبى شاردة اللَّب ، تُحسدُ بصرَها إلى ما حولَها ولا ترى شيئًا ، فقد كانت ترى بعين خيالها رسول الله وهو يضحك وقد استنار وجهه ، كأنه قطعة من قمر ، وتسمع بأذنها ما دار بينه وبينها :

\_ ما أضحكك يا رسول الله ؟

ـــ نـاسٌ مـن أمَّتـى عُرِضـوا علـى ، يركبـون ثبَــجَ البحر ، مثلَ المُلوكِ على الأسِرَّة .

ــ يا رسولَ اللّه ، ادعُ اللّهَ أن يجعلَني منهم .

\_ أنتِ منهم .

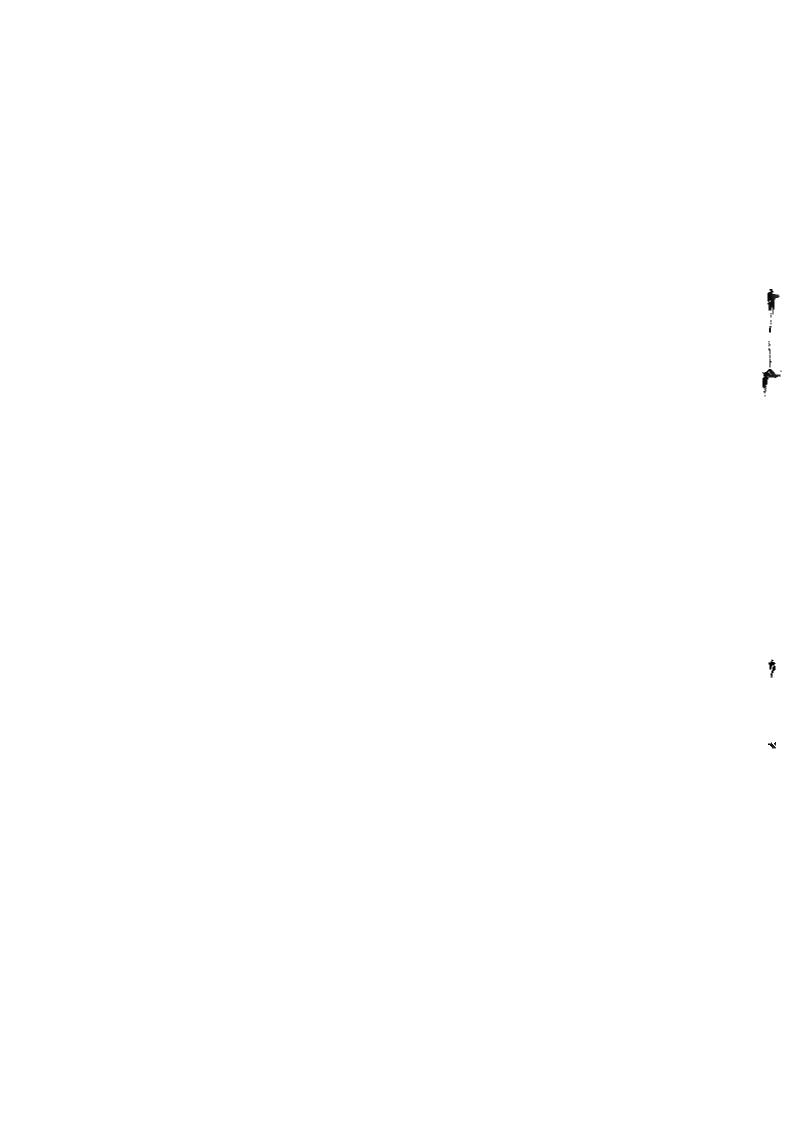



العلقة الدابعة العرّب في أورْبا القضيض التيني

تألیف عبد حمیب مجوده السحت ار

لکنائٹ مکت بتہ صیت ۳ سٹارج کامل صیدتی۔ الفجالا

## بِشِيْرِ النِّيلِ الْحِيرَ الْبِحِينِ

﴿ إِنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ، حَدَائِقَ وَأَعْنَابا ، وَكُواعِبَ أَتْرَابا ، وَكُواعِبَ أَتْرَابا ، وَكُأسًا فِيهَا لَغُونًا فِيهَا لَغُوا أَتْرَابا ، وَكُأسًا فِيهَا لَغُوا أَتْرَابا ، وَكُأسًا لَغُوا اللهِ عَطَاءً حِسَابا ﴾ .

( صدق الله العظيم )

كان غَيطشة يحكم الأندَّلُس، وكان ملِكا عابشا ماجنا ، فراح يُشيعُ الفواحِشَ بين النّاس ، فعلَّم الشُّعبَ ارتكابَ الذُّنوب ، واقْتِرافَ الآثـام ، وكـان رُودْريك ( لَذْريق ) أثيرًا لديه . كان يُقرِّبه منه ؛ لأنَّه ما كان يعصبي له أمرا ، وكان الرِّجالُ الصَّالحونَ يُبغِضون غيطشةً وحُكمَه . فلمَّا مات وترك أو لادًا ضِعافا ، لم يجدوا من يعطِف عليهم ، لسيرة أبيهم البغيضة ، فانتهز لَذْريقُ هذه الفرصة ، واستمالَ طائفةً من الرِّجال مالوا معه ، فانتزعَ الْملكَ من ـ أولادِ الملكِ المُستَهِرْ ، ونادى بنفسِه ملِكًا على الأندَلُس . و اقْتعدَ لُذْريقُ أريكةَ الْملك ، فجاء إليه خاصَّتُه ، وقالوا له:

\_ ضعْ قُفْلاً على بيتِ الحكمة .

فقال لهم:

\_ لاذا ؟

قالوا:

\_ ما من ملكِ اعتلَى الحُكم ، إلاَّ وضع قُفْلاً على هذا البيت .

قال :

ـ وكمْ قُفلاً عليه ؟

\_ ستَّةً وعِشرونَ قُفْلا .

فقال في عزم:

ــ قد وقع في نفسي من أمـر هـذا البيـتِ شـيء ، أريد أن أفتحه ، لأنظرَ ما فيه لأنتَه لم يُعمل عبَثا .

فقالوا:

\_ أَيُّهَا الملكُ صدقت ، إِنَّه لم يُصنَع عبثا ، ولم يُقفَلْ سُدًى ، والرَّأَى والمصلحة أن تُلْقِى أنت أيضًا عليه قَفْلا ، أَسْوَة بمن تقدَّمك من الملوك .

فقال في عزم:

ـــ إنَّ نفســـى تُنــازعُنى إلى فتحِــه ، ولابــدَّ لى منــه . ففزعوا ، وقالوا له فى توسَّل :

\_ إِن كُنتَ تَظنُّ أَنَّ فيه مالا فقدِّرْه ، ونحن نجمعُ لك من أموالِنا نظيرَه ، ولا تُحدِث علينا بفتحِه حادثًا لا نعرفُ عاقبتُه .

فقال في إصرار:

ـ لا بدَّ لي من فتحه .

وقام إلى بيت الحِكمة ليفتَحه ، وانطلق معه رجالُـه وهم يتوجَّسونَ خوفا .

سار لُذْريقُ ورجالُه حتَّى إذا بلغَ البيت ، أمرَ بفتح الأقفال ، وكان على كلِّ قُفْل مِفتاحُه مُعلَّقًا ، فتقـدَّم الرِّجالُ بقلوبِ واجفة ، وفتحوها وأيديهم ترتعد ، فلما فُتحَ الباب ، دخل لُذْريقُ وتلُّفتَ فلم يجد إلاّ مائدةً عظيمة ، وتابوتا عليه قَفْلٌ ومِفتاحُه معلَّق ، ففتح التّابوت ، فرأى تمثالاً من النّحاس الأحمر والحديدِ المُصفّى ، لرجل بربري له لِحيةٌ وفي رأسهِ ذُؤابةٌ من شعر جَعْد ، وفي رجلهِ نعْل ، وقد مدَّ يــدَه اليُمني بمفتاح قُفْل قابض عليه ، ووجد رَقّا فأمر بنشره ، فإذا فيه : متى فُتِحَ هـذا البيتُ وهـذا التابوتُ الْمُقْفلان بالحِكمة ، دخلَ قومُ هذا الرجل إلى جزيرةِ الأندلس ، وذهب مُلْكُ من فيها من أيديهم ، وبَطلت حِكمتُهم .

سَمِعَ لُذُريق ما في الرَّق ، فنده على ما فعل ، وانصرف مُطرقًا مهموما . عظم غمَّ لُذريق ، وغمُّ شَعبه ، وأمرَ بردِّ الأقفال ، وإقرار الحُرَّاس ، وعاد إلى قصره يلقُه قلقه . ولكن سُرعان ما انقشع القلق ، وردُّ لُذريق إلى طبعه ، يسوس أمر رعيَّته ، ويعُبُّ كأسَ لذَّاتِه .

وكان من تقاليدِ أكابرِ الأندَلُسيِّينَ وقوَّادِهم، أن يبعثوا أولادَهم، الَّذين يُريدونَ منفعتهم، والتنوية بهم، إلى بلادِ الملكِ الأكبرِ بطُليْطِلَة ، ليَصيروا في خدمتِه ويتأدَّبوا بأدبه ، حتَّى إذا ما شبُّوا عن الطوْق ، تصاهروا ، وتزوَّج بعضهم من بعض الطوْق ، تصاهروا ، وتزوَّج بعضهم من بعض وكان لِيُليان ، عاملِ لُذريقَ على سَبتة ، ابنة رائعة وكان لِيُليان ، عاملِ لُذريقَ على سَبتة ، ابنة رائعة الجمال ، هملها إلى قصرِ الملك ، لتعيش هناك عيشة الملوك ، وما أنْ وصلت فلُورندا ابنة يُليانَ إلى

القصر، حتى بهر جمالُها الرائعُ كلَّ من رآها. وفى ذاتِ ليلةٍ ، وقعت عين لُذريق عليها ، فأعجبته ، وأحبَّها حُبَّا شديدا ، استولى على حواسة ، ولم يملك نفسه حتى اغتصبها .

غضِبت فلُورِندا غضبًا شديدا ، وارتحت في فراشِها تبكى شبابَها الضَّائع ، وفكَّرت في أن تشأرَ لنفسِها ، فلم تجد أمامها إلا أن تكتُب إلى أبيها بما فعلَ الملك ، ليفعلَ ما يراه ، انتقاما لشرفهِ المثلوم .

وصلت رسالة فلورندا إلى أبيها ، فثار ومشى الحنق في جوفه يَنْهَشُه ، وعزم على أن ينتقِم من ذلك الذي خان الأمانة ، انتقامًا رهيبا ، يَشفى غليل صدره ؛ ورأى قبل أن يبدأ في تقويض مُلكِه ، أن يسترد منه ابنته ، فانطلق إلى طُليْطِلَة ، وبين جوانحِه أَتُونُ نار .

دخل يُلْيانُ على لُذريقَ وقد كتم ثُورته ، وبدا هادئا ساكنا ، ولكنَّ لُذريقَ أوجسَ خيفة ، فقال له : ــ ما الَّذي جاء بك في هذا البردِ القارس ؟ فقال بُلْيان :

ــ ما جاء بــى إلا أنَّ زوجتــى فـى النَّزْعِ الأخـير ، وهـى فى شوق إلى رُؤيةِ ابنتِها التَّى عندك .

ــ أفى مثل هذا البرْدِ الشَّديد تحملُ فْلُورِندا ؟! ــ كُلُّ هَا أَرْجُوهُ أَنْ أَبلِّغَ زُوجِتَى أُمْنِيَّتُهَا الأَخْـيرة ، باللّه يا مولاى عَجِّل بإطلاق فْلُورندا .

ودخل الملكُ على فُلُورِندا ، والتمس منها الا تذكر لأبيها شيئا كما جرى بينهما ، فوعدته خيرا ، فأطلقها وهو يبتسم ، دون أن يدرى أن الشيخ الحانق ، سيُزلزِلُ الأرضَ تحت أقدامِه ، بعد أن يبتعد بابنتِه ، السَّى كانت ضحيَّة مَلِكِ غادر ، لا يرعى خُرمة .

بلغ يُليانُ سَبْتَة ، مَقرَّ حُكمهِ ، فلم يستقرَّ له قرار ، ولم يهدأ له بال ، وراح يتهيَّا للمسير إلى موسى بن نُصَيْر ، أمير إفريقيَّة ، والوالى على البربو ، الذين تأتلِقُ عيونُهم بالطَّمعِ في الأندَلُس ، يحرِّضُه على غزو لُذريق ، وخلعِه عن عرشِه .

دخل يُليانُ على موسى ، وراح يصف له حُسنَ الأندَلُس وفضلَها ، وطِيبَ المزارِع ، وكثرةَ التَّمار ، وغزارةَ المياهِ وعُدوبَتها ، وضعف رجالِها ، وقلَّة كِفايتِهم ، وراح يُحرِّضهُ على غزوِها ، فأطرق موسى يُفكِّر ؛ إنَّه لَيشتهي أنْ يغزُو هذه البلادَ الغنيَّة ، في سبيلِ الله ، ولكنه خشِي أن يكونَ يُليانُ ما جاء إلا لينصبَ شركًا للمُسلمين ، فقال له :

له الله لله الله الله عند أن أنت ورجالُكَ بشنِّ الغارة ، ثمَّ نَرَى ما يكون ؟

وقبل يُليانُ أنْ يبدأ بالهجُوم على أطرافِ الأَندَأُ س، فجمعَ جمعًا من أهل عَملِه ، وجهّز مَرْكبَيْن شحنهُما برجاله ، ثمّ انطلق للإغارة .

أغار على ساحل الجزيرة الخضراء ، وقتل وسبى وغنِم ، وأقام بها أيَّاما ، ثم رجَع بمن معه سالمين . فلما رأى موسى يُسرَ الغارة ، وشاع الخبرُ عند المسلمين ، أنسوا لِيُليان ، واطمأنُّوا إليه ، وملكت فكرة غزو الأندَلس حواسَّ موسى بن نُصَير .

وكتب موسى بن نصير إلى أمير المؤمنين بدِمشق، الوليد بن عبد الملك، يُخبرُه بالَّذى دعاه إليه يُليان، من أمر الأندَلس، ويستأذِنه في اقتِحامها، فكتب إليه الوليد: « أن خُضْها بالسَّرايا، حتَّى ترى وتستخبر شأنها، ولا تُغَرِّر بالمسلمين، في بحر شديد الأهوال».

فكتب إليه موسى: « إنّه ليس ببحرٍ زَخَار ، وإنّما هو خليجٌ منه يبينُ للناظرِ ما خلفه » . فكتب إليه الوليد: « وإنْ كان ، فلا بدَّ من اختباره بالسّرايا قبلَ اقتحامِه » .

تأهّب موسى لبعث السّرايا ، فجهّ ز أربع مراكب ، حمل فيها أرْبَعَ مِئَة رجل ، معهم مِئَة فرس ، مراكب ، حمل فيها أرْبَعَ مِئَة رجل ، معهم مِئَة فرس ، وأمّر عليهم طريفا ، وكان من مواليه من البربر ، وانطلقت المراكب ، حتّى إذا ما بلغت جزيزة تُقابلُ جزيزة الأندُلُس الخضراء ، نزل بها برجالِه ، فسُمّيت « جزيرة طريف » ، وأقام بها أيّاما ، حتّى التأم بها أصحابُه ، ثمّ مضى حتى أغار على الجزيرة ، فأصاب سبيًا وغنائم كثيرة .

وعاد طريف إلى إفريقية ، يسوق السبي والغنائم ، فخرج النّاس ينظرون ، فرأوا سبيًا لم يَـرَوا مثلَـه خُسْنا ، ومالاً جسيما ، وأمتعة فاخرة ، فاشتاقوا للغَزو ، وباتوا يحلمون بالحِسان والمال الوفير . وجاء يُليانُ إلى موسى يحرّضُه على قتال لُذريق ، ويُهوِّن له شأن القوم ويذكر له ما فعلَـه ، وما فعلَـه طريف ،

فعزمَ موسى على غزو الأندَلُس، وتوسيع رُقْعةِ الإسلام والمسلمين.

وفكَّر موسى فيمن يعهدُ إليه قيادةَ الحَمْلة ، وراح يستعرضُ في مخيلتِه قوَّادَه ، ويَعْجُمُ عودَهم ، فوجدَ أَنَّ طارقَ بنَ زِيادٍ أَكْفَؤُهمُ ، وأصلبُهم عودا ، فبعثَ في طلبه .

وأقبلَ طارقٌ بقامتِه الطَّويلة ، وشعرِه الأصفر ، وعينيه الزَّرقاويْن ، فى عُدَّةِ القِتال ، فكان أشبه عارد من مَردةِ الحُروب ، فقال له موسى :

لقد قلدتك قيادة المجاهدين ، الحارجين لغزو الأندلس ، فتأهّب للخروج ، وسيخرج معك يليان . عقد له موسى ، وبعشه في سبعة آلاف من المسلمين ، جُلُّهم من البربر والموالى ، ليس فيهم عَربٌ إلا قليل ، وراح يُليانُ يُهيِّيءُ المراكب ، فقد حانتُ ساعةُ الانتقام ، من لُذْريق ، الذي ثَلَم شرفَه ولطَّخ جبينَه بالعَار .





العلقة الرابعة العربا العرَب في أوربا

القضيض التانوك

طاروسياي

تألیف عبد محمکی معجوده السحت ار

لائنا کمٹ ر مکت بتہ مصیت ر ۳ مٹاع کا مام سکتی۔ الغجالا خرج طسارق بن زيادٍ في سبعةِ آلافٍ من المسلمين، جُلُهم من البربر، في أربع سُفْن، جهَّزها يُلْيانُ لينتَقِمَ من رُدْريك « لُذْريق » ملكِ الأندلس، الذي اعتدى على ابنته فلورندا ؟

انطلقتِ السُّفنُ تحملُ فوارسَ صناديد، يتوقونَ للقِتال، ويطمَعون فيما في أيدى الأندلسيِّين، ويَرجُونَ التَّواب، فقد كانوا خارجينَ في سبيلِ الله، لرفع كلمتِه، وإعلاء دينِه، وتوسيع رُقعةِ الإسلام والمسلمين.

ونام طارقٌ في مرْكبه، فرأى في منامِه النّبيّ ، وحوله المهاجرونَ والأنصار، قد تقلّدوا السيّوف، وتنكّبوا القِسِيّ، يقولُ له:

\_ يا طارق: تقدُّم لشأنِك.

ونظر إليه ، وإلى أصحابه فألفاهم قد دخلوا الأندلس قُدَّامَه ؛ فهبَّ من نومِه مُستبشِرا ، وبشَّر أصحابه ، وثابَتْ إليه نفسُه ، ثقة ببُشراه ، فقويَتْ روحُه ، ولم يشكَّ لحظةً في الظَّفر.

وحَطَّ بَجَبلِ طارق المنسوبِ إليه ، ولم تَزلِ المراكبُ تعودُ حتَّى توافَى جميعُ أصحابه عندَه ، وتأهَّبَ لشنَّ الغارة . وإذا بخبرِ نزولِه إلى البرِّ يبلغُ لُذْريق ، فيتأهَّبُ لُلاقاةِ الغُزاةِ ويُبادرُ في جموعِه ؛ وهمْ نحوُ مِئة ألف ، ذوى عُدَّةٍ وعَدَد ، وينطلق ليقاتلَ الَّذين جاءُوا يقاتِلُونهُ في عُقْر داره .

رأى طارق جيش الأندلس ، فكتب إلى موسى بأنه قد زحف عليه لُذريق ، بما لا طاقة له به ، فبعث له موسى خسة آلاف من المسلمين ، فصار جيش طارق اثنى عشر ألفًا من الأبطال الصناديد .

وأصاب طارقٌ عجوزًا من أهل البلاد، راح يسألها عن أحوال القوم ؟ فقالت له في بعض قولها:

- إنه كان لها زوجٌ عالمٌ بالجِدْثان ، فكان يحدِّنهم عن أمير ، يدخُل إلى بلدِهم هذا ، ويَغِلبُ عليه ، ويصِفُ من نعتِه أنه ضخمُ الهامَة ، وأنت كذلك : وأَن قَى كَتِفِه النسرَى شامة ، عليها شعْر ، فإن كانت بك هذه العلامة ، فأنت هو .

فكشفَ طارقٌ ثوبَه ، فإذا بالشَّامِة في كَتِفِه ، فاستبشرَ بذلك ، وراح يتاهَّبُ للمعرَّكةِ التسى ستفصِلُ بينَه وبين لُذريق .

أحرق طارق سُفنَه ، حتى يباس جنوده من العَوْدة ، وحتى يُقاتلوا في استبسال ، دون أن يخطُر الفِرارُ هم على بال ، وقامَ في أصحابه ، يحتُّهم على الجهاد ، ويُرغبهم فيه ، فَحمِدَ الله ، وأثنى عليه ثم قال :

- « أَيُّهَا النَّاسِ! أَينِ المَفَرِّ ؟ البحرُ من ورائكم ، والعدُوُّ أمامَكم ، وليسَ لكم واللَّه إلاَّ الصَّدقُ والصَّبر . واعلموا أنّكم في هذه الجزيرة ، أضيعُ من الأيتام ، في مأذبة اللَّنام . وقد استقبلكُم عدو كم بجيشِه ، وأسلِحتُه وأقواتُه موفورة ، وأنتُم لا وزَرَ (أي مَعقِل) لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلاّ سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلاّ ماتستخلِصونه من أيدى عدو كم . وإن امتلَّتُ اللَّم ماتستخلِصونه من أيدى عدو كم . وإن امتلَّت المتلَّت

بكم الأيامُ على افتقاركم ، ولم تُنجزوا لكم أمْرًا ، ذهبت ريحُكم ، وتعوَّضتِ القلوبُ من رُعبها منكم ، الجرأة عليكم . فادفعوا عن أنفسِكم خِذْلاَن هذه العاقبةِ من أمركم ، عناجَزةِ هذا الطَّاغِية ، فقد ألقَتْ به إليكم مدينتُ الحصينة ؛ وإنَّ انتهازَ الفرصةِ فيه لمكن ، إنْ سَمَحتُمْ لأنفسِكم بالموت . وإنسى لم أحذِّرْكم أمرًا أنا عنه بنَجوة ، ولا حَمَلْتكُم على خُطَّةٍ أرخص متاع فيها النفوس إلا أبدأ بنفسى . واعلموا أنَّكم إن صبَرتُم على الأشقِّ قليلا، اسْتَمعتُم بالأَرْفهِ الأَلذُّ طويلا ، فلا ترغَبُوا بأنفسِكم عن نفسي، فما حظّكم فيه بأوفر من حظّي، وقد بلغكُم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحَور الحِسان، من بناتِ اليونان ، الرَّافلاتِ في اللُّرِّ والمرجان ، والْحُلل المنسوجةِ بالعُقيان ( الذهب ) ، المقصوراتُ في قصور الملوك ذوى التيجان ، وقمد انتخبكُم الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ أميرُ المؤمنين ، من الأبطال

غُزْبانا ، ورضِيَكُم للوكِ هذه الجزيسرةِ أصهارًا وأختانا ، ثِقةً منهُ بارتياحِكم للطّعان ، واستماحِكم للجالدةِ الأبطالِ الفُرسان ، ليكونَ حظّه منكم ثوابَ اللهِ على إعلاء كلِمته ، وإظهارِ دينه بهذه الجزيرة ، وليكونَ مغنمُها خالصةً لكم من دونِه ، ومن دونِ المؤمنينَ سِواكم . واللّه تعالى ولي الجادِكم ، على ما يكونُ لكم ذكرًا في الدّاريْن .

واعلموا أنّى أوّلُ مُجيبِ إلى ما دعوتُكم ، وإنّى عند مُلتَقى الجمعُين ، حامِلٌ بنفسى على طاغيةِ القومِ لذُريق ، فقاتِلُه إنْ شاءَ الله تعالى . فاهِلوا معى ، فإنْ هلكت بعده ، كفيتُكم أمره ، ولم يُعوز كم بطلل عاقلٌ تُسنِدُونَ أمور كم إليه ، وإن هلكت قبل وصولى إليه ، فاخلُفونى في عزيمتى هذه ، واحْمِلوا بأنفسِكم عليه ، واكتفُوا الهم من فتحِ هذه الجزيرة بقتله ، فإنهم بعده يُخذلون » .

أقبل لُذْريق وهو على سريره ، وقد حُمِل على رأسِه رواق ديباج يُظلّله ، وهو مُقبلٌ في غيابة من البُنود والأعلام ، وبين يده المقاتِلة والسلاح ، وأقبل طارق في أصحابه عليهم النزّرد ، ومن فوق رءوسِهم العمائم البيض ، وبأيديهم القِسِيُّ العربيّة ، وقد تقلّدوا السُّيوف ، واعتقلوا الرِّماح ، فلمَّا نظر إليهم لُذريق ؛ تذكّر تِمثالَ الرَّجُلِ البربريّ ، الَّذي رآه في بيت الحكمة ، يوم أصر على فتح ذلك البيت ، الَّذي كان كلُّ ملكٍ يضعُ ببابِه قُفلا يوم البيت ، الَّذي كان كلُّ ملكٍ يضعُ ببابِه قُفلا يوم تتو يجه ، فقال :

ـــ إِنَّ هذه الصُّورَ هي الَّتي رأيناها في بيت الحكمة.

فداخلهٔ منهم رُعب، واستولَى عليه خوف شديد. ونظر طارق ورأى الملك في أبَّهته، فقال: مدا طاغية القوم، إنّى حاملٌ عليه، فاحمِلوا معن.

وبدأ الهجُوم، وراح طارق يَلْعب بالسَّيف، ويشُقُ طريقَه إلى لُذْريق، وهمل أصحابُه معه، فتفرَّقتِ المُقاتلة من بين يدى لُذْريق، فخلص إليه طارق، وضربه بالسَّيفِ على رأسِه، فقتله على سريره. فلمَّا رأى أصحابُه مَصْرَعَ صاحبِهم، دبَّ الذَّعرُ في قلوبِهم، وراحوا يُولُّونَ الأدبار، ولاحَ النَّصُرُ للمسلمين.

وقُتِل خَلْقٌ كَثير، ووقعَ في الأسْرِ خَلَقٌ كَثير، ووقعَ في الأسْرِ خَلَقٌ كَثير، وجمع المسلمونَ الغنائم، وتسامعَ الناسُ من أهل برّ العُدوَةِ بالفتحِ على طارق بالأندلس، وسعة الغنائم فيها، فأقبلوا نحوَه من كلّ وجه، وخَرَقوا البحر

على كلّ ما قَدروا عليه من مَرَاكِبَ وقواربَ صغيرة ، فلحِقوا بطارق : وارتفع أهلُ الأندلس عند ذلك إلى الحُصونِ والقِلاع ، وتهاربوا من السّهل ولحِقوا بالجبال .

وأقبل طارق يفتح البلاد ، حتى إذا بلغ مدينة حصينة امتنعت عليه ، حاصرها . وفى ذات ليلة ، خرج إلى النّهر لبعض حاجته ، فصادف رجُلاً من رجال المدينة هناك : فوتب عليه طارق فى الماء ، فأخذه وجاء به إلى المعسكر ، وراح يسأله عن المدينة وعن أهلها ؟ فإذا به يعترف بأنّه أمير المدينة .

وصالحه طارقٌ على ما أحبُّ ، وضرب عليمه الجزيَة ، وخلَّى سبيلَه . قذف الله الرُّعبَ في قلوبِ الأندلُسيِّن، لمَّا رأو الطارقا يُوغِلُ في البلاد، وكانوا يحسبونَه راغبًا في المغنَم، عاملاً على القُفول، فَسُقِط في أيديهم، وتطايروا عن السُّهول إلى المعاقل، وصعِدَ ذو القُوَّةِ منهم إلى عاصمةِ مملكتِهم طَليْطلَة، فقال يُليانُ لطارق:

ـ قد هزمت القوم ، فانطلق لعاصمتِهم : وهـ ولاء أدِلا من أصحابى مَهَرة ، ففر ق جيوشك معهم فى جهات البلاد ، واعمِد أنـت إلى طليُطِلَة حيث معظمُهم ، فاشغل القوم عن النظر فى أمرِهم ، والاجتماع إلى أولى رأيهم .

وعمِلَ طارقٌ بنصيحةِ يُليان ، ففرَّقَ جيوشَه مع

أدِلاَّءَ من أصحابِ يُلْيان ، بعثَ مُغِيثًا « الرُّوميّ » ، مولَى الوليدِ بنِ عبدِ الملك ، إلى قُرطُبة ، وكانتُ من أعظمِ مدائنِهم ، في سبع مئة فارس ، فما كان في جيشِ طارق راجلٌ بعد أن ركِبَ المسلمون خيولَ أهلِ البلاد ، وبعث جيشًا آخرَ إلى مالقة ، وآخرَ إلى مُ عَرْناطة ، وسارَ هو في معظمِ النَّاسِ يُريد طَلَيْطِلَة . أرسلَ الأدِلاَّء ، فأمسكوا راعي غنم ، فسئل عن أرسلَ الأدِلاَّء ، فأمسكوا راعي غنم ، فسئل عن قُرْطبَة ؟ فقال :

\_ رحل عنها عظماءُ أهلِها إلى طُليْطِلَة ، وبقِيَ فيها أميرُها في أَرْبَعِ مِئَةِ فارسِ من حُمَلتهم ، مع ضُعفاءِ أهلِها .

وسُئِل عن سُورِها ؟ فقال : ــ انَّه حصہ: عال فہ ق أ رضـ

- إِنَّه حصينٌ عالٍ فوق أرضِها . إِلاَّ أَنَّ فيه تُغْرَة . ووصفَها هم .

وجاء اللّيل ، وأقبلوا نحو المدينة ، ووطّ اللّه لهم أسباب الفتح ، بأن أرسل السّماء برذاذ ، أخفى وَدْقُه حوافر الخيل ، وأقبَل المسلمون رُويْدا ، حتى عبروا نهر قُرْطُبة ليلا ، وقد أغْفَل حرس المدينة احتراس السّور ، فلم يظهروا عليه ، ضِيقًا بالّذى نالهم من المطر والبرد .

فرِجَّل القومُ حتى عبروا النَّهر ، وليس بين النَّهرِ والسُّورِ إلا مقدارُ ثلاثينَ ذراعًا أو أقل ، وأرادوا التَّعلُّق بالسُّور ، فلم يجدوا مُتعلَّقا ، ورجَعوا إلى الرَّاعى ، ليدُهُم على النَّغْرَة الَّتى ذكرَها ، فأراهم الرَّاعى ، ليدُهُم على النَّغْرَة الَّتى ذكرَها ، فأراهم إيّاها ، فإذا من الصَّعب الصُّعودُ إليها ، إلا أنَّه كانت في أسفلِها شجرةُ تين مَكَّنت أفنانها من التَّعلُّق بها ، في أسفلِها شجرةُ تين مَكَّنت أفنانها من التَّعلُّق بها ، وضعد رجلٌ من أشداء المسلمين في أعلاها ، ونزع رجلٌ عن أشداء المسلمين في أعلاها ، ونزع رجلٌ عن أشداء المسلمين في أعلاها ، ونزع بعض الناس ربحلٌ عمامتَه ، فناوله طرَفَها ، وأعان بعض الناس بعضا حَتَّى كثرُوا على السُّور ، وركِب قائدُ

المسلمين ، ووقف من خارج ، وأمر أصحابه المرتقين للسُّور ، بالهُجوم على الحرس ، ففعلوا ، وقتلوا نفراً منهم ، وكسروا أقفال الباب وفتحوه ، فدخل المسلمون يُكبِّرون ، واستولوا على المدينة الحصينة ، ولكنَّ مَلِكَها وبعض حاشِيته ، انطلق إلى الكنيسة وتحصّ بها .

بقِيَ الملكُ في الكنيسةِ ثلاثة أشهر ، حتّى ضاقَ من ذلك قائدُ المسلمين ، فتقدَّم من أسودَ من عبيله اسمُه رَباحٍ ، وكان يجيدُ الاختفاء ، وأخبره أن يُحاولَ القبضَ على واحدٍ من القوم ، يعرف منه أخبارَهم . انطلقَ العبد حتى اقرب من الكنيسة ، ودعاه ضعفُ عقلِه إلى أن يصعَدَ في بعض الأشجار القريبةِ من الكنيسة ، ليجني ما يأكله ؛ فبصر به أهملُ الكنيسة ، وشدوا عليه ، فأخذوه فملكوه ، وهم في ذلك هائبون له ، مُنكرون لِخَلقِه ، إذ لم يكونوا عاينوا أسودَ قَبْلُه ، فاجتمعوا عليه ، وكثر لَغَطَهم وتعجُّبهم من خلقِه ، وحسبوا أنَّه مصبو غَّ أو مطلِّيٌّ ببعض الأشياء الَّتي تُسَوِّد ، فجرَّدُوه وسُط جَماعَتِهم ، وأدنوه إلى القناق التي منها كان يأتيهم الماء ، وأخذوا في غسلِه وتدليكِه بالحبال الحُرش حتى أدمُوه ، فاستغاثهم ، وأشارَ إلى أنَّ الذي به خِلقَةٌ من بارئهم عزَّ وجلَّ ، ففهموا إشارته ، وكفّوا عنه وعن غِسلِه ، واشتدَّ فزعُهُم ، ومكت في إسارِهم سبعة أيَّام لا يتركونَ التجمُّعَ عليه ، والنَّظر إليه .

وفى ذات ليلة غافلهم وفر ، وانطلق إلى قائد السلمين ، وعرف بالذى اطلع عليه من شأنهم ، وموضع الماء الذى ينتابونه ، ومن أى ناحية يأتيهم ، فأمر أهل المعرفة بطلب تلك القناة ، فى الجهة التى أشار إليها الأسود ، حتى أصابوها ، فقطعوها عن جَرْيها إلى الكنيسة ، وسَدُّوا منافذَها ، فلم يسع من فيها إلا التسليم . ولكن الملك غافل القوم ، وفر وحدة ، يريد طُليْطِلَة .

|   |  |  | i |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| • |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |



العلقة الرابعة العرّب في الورْبا القصيض التانوك

مُوسِي بْرِيْنِي

تألیف عبد محمک میسترجوده السحت ار

لانانٹ مکت بتہ صیت ۳ شاع کا ماص رتی ۔ الغوالہ حاصر مُغيث ، الَّذي بعثُه طارقٌ يستولِي على قُرْطُبَة ، الكنيسة الَّتي تحصَّن بها الملك ، ثمَّ قطع الماءَ عنها ، فاستسلمَ المتحصنونَ فيها ، وفرَّ الملِك .

وبلغ خبرُه إلى مُغيث ، فبادر الرَّكْضَ خلفَه وحدَه ، فلحِقَهُ وتحتَه فرسٌ أصفر ، سريعُ الخَطْو . فالتفت الملِك ، ودُهِش لَمَّا رأى مُغيثًا قد لحِقَه ، فالتفت الملِك ، ودُهِش لَمَّا رأى مُغيثًا قد لحِقه ، وزاد في حث فرسِه ، فقصَّر به ، فسقط الملِك عن الفَرس ، فترجَّل مُغيثٌ عن فرسِه ، وقبض على الملك الَّذي كان يترتَّحُ من السَّقْطة ، وسلبه سِلاحَه الملك الَّذي كان يترتَّحُ من السَّقْطة ، وسلبه سِلاحَه وعادَ به أسيرا ، وحبسه عنده ، ليَقْدَم به على أمير المؤمنين ، الوليد بن عبد الملك .

مضى جيشُ المسلمينَ إلى تُلاْمير ، وكنانت مدينةً حصينة ، وكان مَلِكُها داهية ، ودافع عن مدينتِهِ دفاعَ الأبطال ، فلمَّا وَجدَ أن الهزيمة ستلحَقُ به ، انسحب مع يسير من أصحابه لا يُغنون شيئا ، انسحبَ إلى « أُرْيوله » ، وراحَ يتَحصَّنُ بها ، فلم يجدْ بها إلاّ قليلاً من الرِّجال ، فأمر النِّساءَ بنشر الشُّعور ، وحَمْل القَصَبِ ، والظُّهور على السُّور في زى القِتال ، متشبّهاتٍ بالرِّجال ؛ وتصدَّر قُدَّامَهنَّ في بقيَّةِ أصحابه ، يُغالطُ المسلمينَ في قوَّتِه على الدِّفاع عن نفسِه . فكُره المسلمونَ قتالُه ، وعرضوا عليه الصُّلْح ، فأظهرَ الميلَ إليه ، ونكَّـر زيَّـه ، ونـزل إليهم بأمان ، على أنّه الرَّسول ، فصالحهم على أهل بلدِه ، ثمَّ على نفسِه ، وتوثّق منهم فلمَّا تمَّ له من ذلك ما أراد ، قال لهم :

ـ أنا الملك .

فقال بعض المسلمين:

ـ ولِماذا فعلتَ ذلك ؟

قال : « للإبقاء على قومي » .

وثارَ بعضُ المسلمين ، فقالَ لهم :

وأدخلهم المدينة ، فلم يجسدوا فيها إلاَّ العِيالَ والذُّرِيَّة ، فَندِموا على ما أعطوه من الأمان ، والذُّرِيَّة ، فَندِموا على ما أعطوه من الأمان ، ولكنَّهم أُعجِبوا برَجاحةِ عقلِه ، ولم ينكُثوا وعدَهم

له ، فسلِمتْ عاصمةُ تُدْميرْ من شدَّةِ وطاّةِ القِتال ، بفضل دهاء حاكمِها .

## ٣

انتهى طارق إلى طُليْطِلَة ، عاصمة القُوط ، فألفاها خالِية ، وقد فرَّ عنها أهلها ، ولجئوا إلى مدينة بها خَلْفَ الجبل ، فمضى خاف من فرَّ من أهل طُلَيْطِلَة ، فاقتحم المدينة الَّتى تحصَّنوا فيها ، فأصاب حُلِيَّا فاقتحم المدينة الَّتى تحصَّنوا فيها ، فأصاب حُلِيًا ومالا ، وامتلأت نفس طارق غبطة ، فراح يترنَّم بالشِّعر ، قال :

ركِبنا سفينًا بالمجازِ مُقَيَّرًا عسى أن يكون الله مِنَّا قد اشترى نفوسًا وأمسوالاً وأهلاً بجنَّةٍ نفها تيسَّرا إذا ما اشتهيْنا الشّيءَ فيها تيسَّرا

ولسنا نُبالی کیفَ سالتْ نفوسُنا إذا نحنُ أدركنا الَّذي كانَ أجدَرا

وأقبلَ على طارق أولادُ غَيْطَشة ، اللّذين اغتصب لُذْريقُ منهم المُلكَ بعد موتِ أبيهم ، وسألوه الأمان ، ثمَّ قالوا له :

\_ أنتَ أميرُ نفسِك ، أم فوقَك أمير ؟

قال: « بل على رأسى أمير ، وفوق ذلك الأمير أميرٌ عظيم » .

وسألوه عنهما ؟ قال لهما :

۔ موسی بن نُصَیر ، وأمیر المؤمنین الولید ابنُ عبدِ الملك .

فاستأذنوه في اللِّحاقِ بموسى بنِ نُصَيْرِ بإفريقيَّة ، ليُؤكِّدوا ولاءَهم له ، وسألوا طارقا الكتابـةَ إليــه بشأنِهم معَه ، وما أعطاهم من عهدده ، فقبل ، وساروا نحو موسى .

٤

بلغ موسى بن نُصَيْر ما صنعَه طارق بن زياد، و تَو عَلَّهُ في الأندَلُس ، فغضِب ؛ فطارقٌ يسيرُ بالمسلمينَ في بلادٍ يُحيطُ بها الأعداءُ من كلِّ جانب، فماذا يفعلُ لو اتّحدَ الملوكُ الْمُتسابذون، وأطبَقوا عليه ، وقطعوا على المسلمينَ خَطَّ الرَّجْعة ؟ رأى أن يتهيَّأُ للمَسير ، وأن يَسلُكَ طريقًا آخر ، غيرَ الطُّريقِ الَّذي سلكه طارق ، ليؤَمِّنَ جَنَاحَه ، وحتَّى تضيع فرصة الأعداء في الإطباق على جيش طارق ، الَّذي امتدَّتْ خطوطُه ورقَّتْ ، حتَّى أصبحَ اختِراقُها أمرًا ميسورا ، لو أُطبق عليها من الشَّمال ومن الجنو ب

تقدَّم موسى واحتلَّ الجبل ، الَّذَى أُطلِق المُهُ عليه ، وهى ذلك الوقت تلقَّاه أبناء غَيْطَشَة ، وعَرَّفوه بشأنِهم ، فأنفذهم إلى أمير المؤمنينَ الوليدِ بالشَّام بدِمَشْق ، وكتب إليه بما عَرَّفَه به طارق من جميل أثرهم .

واحتلَّ الجزيرة الخضراء ، وسارَ معه أدِلاَّء يُليان ، يدُلُّونَه على الطَّريق ، حتَّى بلغ مدينة قَرْمونَة ، وليسَ بالأندَلُس أحصن منها ، فاجتمع بأصحاب يُليانَ يرسُمُ معهم خُطَّة الاستيلاء على المدينة ، قال لهم : يرسُمُ معهم خُطَّة الاستيلاء على المدينة ، قال لهم : يرسُمُ معهم أبوا في اللَّيل أنَّكم فارُّون من وجهى ، فيفتحوا لكم أبواب الجصن ، فاقبضوا على الحُرّاس ، وافتحوا لنا الأبواب .

وفي الليَّل تظاهرَ أصحابُ يليانَ أَنَّهم فارّون من

أمام جُيوشِ المسلمين ، وطَرَقَهُم موسى بخيلِه ، وفتح الحرَّاسُ لهم الأبواب ، ليَحموهم من الغُزاة ، ثم أغلقُوها في وجوه العرب ، ولكنَّهم فوجئوا بانقِضاضِ أصحابِ يُليانَ عليهِم ، وفتح الأبواب ، فتدفَّقَ المسلمونَ إلى المدينةِ تدفُّقَ السَّيْل ، يجمعونَ كلَّ ما يقعُ في أيديهم من الغنائم .

وتقدَّم نحو إشبيلية ، فإذا بها تخِرُّ صريعةً تحت قدميه ، ومضى من نصر إلى نصر ، حتَّى إذا ما بلغ مدينة ماردة ، وكانت ذات عز ومَنعة ، وفيها آثارٌ وقصور ، ومصانع وكنائس جليلة القَدْر ألفَى أهلها قد تحصَّنوا ، كان في أهلِها مَنعَة شديدة ، وبأسٌ عظيم ، فنالوا من المسلمين دفعات و آذَو هُم ، وعمِل موسى دبَّابة ، وكانت تتَّخذ من جلودٍ وخشب للحُروب، يدخُل فيها الرِّجال، فتُدفعُ في أصلِ الحِصن فينقبُونَه، وهم في جوفِها وهي تقيهِم ما يرمونَ به من فوقِهم، ودبَّ المسلمونَ تحتها إلى بُرْجٍ من أبراجِ سُورِ المدينة، جعلوا ينقبُونَه، فلمَّا قلعوا الصَّخر، ثار بهم العدوُّ على غفلَة، فاستُشهدَ بأيديهم قومٌ من المسلمينَ تحت تلك الدَّبَّابة، فَسُمِّى ذلك الموضِعُ « برجَ الشهداء ».

ومال أهلُ المدينة إلى السلم ، فبعثوا رُسُلَهم إلى موسى ، فلمّنا جاءوا إليه ، وأذِن لهم بالدُّخول ، نظروا إليه ، فإذا هو أبيضُ الرَّأسِ واللحِّية ، قد زالَ عنه خضابُه ؛ وأخذوا يُفاوضونه ، فلم ينتهوا إلى رأى ، فخرجوا من عنده .

وبعد أيّام رأوا أن يُفاوضوه ثانِية ، فجاءوا إليه ،

فإذا هو قد حمَّر لحيتُه بالحِنَّاء ، فعجبوا من ذلِك، وأخذوا يُفاوضونَه ، ولم ينتهُوا إلى رأى ، فانصرفوا . وعاوَدوه بعد ذلك ، فإذا هو قد سوَّدَ لحيتُه ، فازداد تعجُّبُهم منه ، وكانوا لا يعرفون الخِضاب ولا استِعماله ، فلمَّا عادوا إلى قومِهم ، قالوا لهم : \_ إِنَّا نُقَاتِلُ أُنبِياء ، يتخلَّقونَ كيف شاءوا ، ويتصوَّرُون في كلِّ صورةٍ أحبُّوا ، كان ملكُهــم شيخا ، فقد صارَ شابًّا ؛ والرَّأَىُ أَنْ نَقَارِبَهُ ، ونَعَطِيَــهُ ما يسألُه ، فما لنا به طاقة .

فأذعنوا عند ذلك ، وأكملوا صُلحَهم مع موسى ، على أنّ أموال القتلى وأموال الهاربين إلى جليّقة ، وأموال الكنائِس وحُلِيَّها للمُسلمين . ثم فتحوا له المدينة يوم الفطر ، سنة أربع وتسعين من هجرة

الرسولِ الكريم ، فكان ذلك اليومُ أبهجَ عيد .

٥

ثارَ أهلُ أشبيليَّة على المسلمينَ بها ، فقتلوا منهم نحو ثمانينَ رجُلا ، وأتى فَلَّهُم الأميرَ موسى وهو عاردة ، فلمَّا أن فتحَها ، وجَّهَ ابنه عبد العزيز بن موسى في جيش إليهم ، فأعادَ فتح إشبيليَّة ، وقتل أهلها . وأقامَ عبدُ العزيزِ بأشبيليَّة ، وتوجَّه الأميرُ موسى يُريد طليْطِلَة .

وبلغ طارقًا خبرُ وفود موسى ، فخرج إليه يستقبلُه في وجوهِ النّاس ، فلمّنا وقعت عينُ طارق على على موسى ، نزل إليه إعظامًا له ، فوبّخه على استبداده ، وعلى توغّلِه بالمسلمين في بلاد الأعداء ،

دونَ رأيهِ ، وساروا إلى طلَيْطِلة ، فطالبَه موسى بأداء ما عندَه من مال الفَيءِ وذخائر المُلوك ، فأتاهُ طارقٌ بها .

كان موسى أميرًا عظيما ، وكان طارق قائدًا عظيما ، فسرعان ما انقشع غضب موسى ، واصطلَح مع طارق ، وأظهر الرِّضا عنه ، وأقر مُقدِّمته ، وأمرَهُ بالتَّقدُّمِ أمامه في أصحابه ، وسار موسى خلفه في جُيوشِه ، وأوْغلا في البلاد ، موسى خلفه في جُيوشِه ، وأوْغلا في البلاد ، لا يُمرّان بموضع إلاَّ فُتح عليهما ، وقد ألقى الله الرُّعب في قلوب أهل البلاد ، فلم يعارضهما أحد الا بطلب صلح .

وظهرَ المُسلمونَ في تقدُّمهِم ، حتَّى بَلغوا فرنسَا ، وانتهَوْا إلى وادى دُورْدونى ، ووصلُوا إلى أُربونَة ، فارتاعَ شارْلُ مارتِلْ ملِكُ فرنسا ، وانزعج لدُنوِّهِم

من ملكِه ، فحشد لهم ، وخرج عليهم في جمع عظيم ، فلمَّا دنا من حصن لُودُون ، وعلِمتِ العربُ بكثرةِ جموعه ، زالت عن وجهه ، وأقبل حتّى انتهكى إلى صخرةِ إينيون ، فلم يجد بها أحدا ، وقد عسكر المسلمونَ قُدَّامه ، فيما بين الأجْبُل القريبةِ لمدينةِ أَربونة ، وهم في غفلة ، لا عُيونَ لهم ولا طلائع ، فما شعروا حتَّى أحاط بههم شارْلُ مارْتِل ، فقاتلوا كثيرٌ منهم على صفوفهِ ، فاختَرقوهما ، ودخلوا المدينة ، ولاذوا بحُصونها ، فنازلهم بها أيَّاما ، أصيب له فيها رجال ، وتعذَّر عليه الْمُقام .

وتيقَّن شارْل مارْتِلْ أَنَّ مددَ المُسلمين سَسرعان ما يهُبُّ لنُصرةِ إخوانِهم ، فدبَّ الذُّعرُ في قلبه ،

وانسحبَ إلى فرنسا ، وقد راحَ يُقِيمُ الْحُصونَ في وجهِ المسلمين.

وجمع موسى بنُ نُصَيْرٍ الجُمُوع ، وخرج على باب الأندَلس ، الذى فى الجبل الحاجز بينَها وبينَ فرنسا ، فاجتمعت الإفرنج إلى شارْل مارْتل ، وقالوا له :

\_ ما هذا الجِزْئُ الباقى فى الأعقاب (الذرِّيَّة)؟ كنَّا نسمعُ بالعَرَب ونخافُهم من جهةِ مطلعِ الشَّمس، حتَّى أتوْا من مغربِها، واستوْلُوا على بلادِ الأندَّلُس، وعظيمِ ما فيها من العُدَّةِ والعَدَد، بجمعهِم القليل، وقلّةِ عُدَّتِهم، وكونِهم لا دُروعَ لهم.

فقال شارلُ مارتِل : « الرَّأَى عِندى الآَّ تَعْتَرِضوهم في خَرْجَتِهم هذه ، فإنَّهم كالسَّيْل يحمِلُ من يُصادِرُه ، وهم في أقبالِ أمرِهم ، وهم نِيَّاتٌ تُغْنى عن كشرَةِ العَدَد ، وقلوب تُغْنى عن حَصانةِ الدُّروع ، ولكن أمهلوهم حتى تمتلىء أيديهم من الغنائم ، ويَتَخِذوا المساكن ، ويتنافسوا في الرِّياسة ، ويستعين بعضهم على بعض ، فحينئذ تتمكَّنون منهم بأيسر أمر .

وانتظرَ موسى بنُ نُصَيْرٍ جيوشَ شارْلِ مارْتِل ، ولكن شارل مارْتِل ، ولكن شارل آثر أن يعرَيَّت ، فعاد موسى ليفتح ما بَقِي من بلادِ الأندلس ، شامحًا بمجده ، مسرورًا بما آتاهُ الله من فتح مبين .

| - |  |           |
|---|--|-----------|
|   |  |           |
|   |  | <b>\$</b> |
|   |  | s         |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |
|   |  |           |

| •      |  |  |  |
|--------|--|--|--|
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| г      |  |  |  |
| ,<br>, |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |

العلقة الرابعَة العرَسِبُ في أورُبا القصيض التانوك

موسى، درين موسى، درين موسى، درين

تألیف عبد محمکی معجوده السیحت ار

لانا کٹ ر مکت ہمصیت ر ۳ سٹارع کامل صل تی۔ الغوالڈ

## بسم اللّه الرحمن الرحيم

﴿ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار ، وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الأَنْهَارُ ، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ » .

(قرآن كريم)

بعثَ موسَى بنُ نُصِيّر أبناءَ الملِكِ غَيْطُشَـة ، الَّذيـن اغتصب لُذْريق مُلكهم، إلى أمير المؤمنين الوليد ابن عبد الملك بدِمَشق، وكتب إليه بما عرَّفه به طارقٌ من جميل أثرهم . فلمَّا وصلوا إلى الوليل أكرمَهم ، وأنفذَ لهم عَهْدَ طارق في ضِياع والدِهم ، وعقدَ لكُلِّ واحدٍ منهم سِجلاًّ ، وجعَل لهم ألاًّ يقوموا لداخل عليهم ، فقدِموا الأندكس ، واستوْلُوا على ضِياع أبيهم ، وتقاسموها ، فصار منها لكبيرهم : « أَلُمُونَٰد » أَلْفُ ضَيْعَة في غرب الأَندَلُس ، فسَكَن من أجلِها إشبيليَّة ، ليكون قريبًا منها ، وصار « لأرطباش » ألفُ ضَيْعَة ، وكانتْ في مُوسَّطة

الأندَّلُس ، سَكَن من أجلِها قرْطُبة . وصار لشالِثِهم «وَقُلِة » ألفُ ضَيَّعة في شرق الأندَّلُسْ ، فسكن من أجلِها مدينة طُلَيْطِلَة .

وبلغ الوليد توغّل موسى فى بلاد الأنْدلس فأشفق على المسلمين ، ورأى أن يكتفُوا بما بلغوه ، حتى لا يصير إمدادُهم بالرّجال والعَتَادِ مُتعَدِّرًا ، فبعث مُغِيثًا الرُّومِيَّ مولاهُ إلى موسَى بنَ نُصَيْر .

كانت نفس موسى تتوق إلى دخول جليقية ، إذْ لم يكن فى الأندلس بلد لم يدخله العرب إلى وقتِه ذلك غيرُها ، فبينما هو يتأهّب لذلك ، إذ أتاه مُغِيث الرُّومي ، رسول الوكيد ، يأمره بالخروج عن الرُّومي ، والإضراب عن الوُغول فيها ، والرُّجوع إلى أمير المؤمنين ؛ فساءَه ذلك ، فقد كان شديد الله أمير المؤمنين ؛ فساءَه ذلك ، فقد كان شديد

الحرص على اقتحام جلّيقية.

راح موسى يُلاطفُ مُغيثا ، ويسالُه إنظارَه إلى أن يُنْفِذَ عِزمَه في الدُّخول إليها ، والمسير معه في البلادِ أيَّاما ، ويكونَ شريكَه في الأجرِ والغنيمة ؛ فقبل مُغيث ، ومشى معه يفتحان الحصون ، وكان العرب مُغيث ، ومشى معه يفتحان الحصون ، وكان العرب والبربر كلّما مرَّ قومٌ منهم بموضع استحسنوه ، حطوا به ، ونزلوه قاطنين ، فاتسع نِطاق الإسلام بأرض الأندلُس .

4

استبطأ أميرُ المؤمنينَ الوليدُ بنُ عبدِ الملِك موسَى في الرُّجوع إليه ، فأرسلَ أبا نصر رسولاً إليه بعد مُغيث ، وكتب إلى موسى يُؤنّبُه ، ويأمرهُ بالخروج ، وألزمَ رسولَه إزعاجَه ، وجاءَ أبو نصر إلى موسى ،

وطلب منه الرُّجوع، فتضايق موسى، لأنه مُتلهًف على الجهاد، وإنَّه ليأمُلُ أن يُخترِق أورْوُبّا، ويقتَحِم فَرَنْسا وإيطاليًا وآسِيَا الصُّغْرى حتَّى يصِلَ بالنَّاس إلى الشّام مُؤَمِّلا أن يتَّخِذ مُخترَقه بتلك الأرض طريقًا مُبينا يسلُكه أهل الأندلُس في مسيرِهم ومجيئهم، من المشرق إليه، على البَرِّ، لا يركبُون بحرا؛ ولكن وصولُ رسولِ الخليفةِ قوَّض أحلامه، وجعله يترُك جهاده، ليتأهَّب للقُفول.

خرج موسى من جلّيقية ، ووافاه طارق في الطّريق ، فأرجعه مع نفسِه ، ومضيا جميعا ، ومعهما من النّاس من اختار العودة ، وأقام من آثر السّكنى في مواضِعهم التّبي كانوا اختصُّوها واستو طنوها ، وعاد معهم الرّسولان ، مُغِيثٌ وأبو نصر ، حتى

نزلوا بإشبيليَّة ، فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز على على إمارة الأندلس ، وركب موسى البحر إلى المشرق ، سنة خمس وتسعين هجريَّة ، وطارق معه ؛ وهل موسى الغنائم والسَّبى ، وهو ثلاثون ألف رأس ، ومن الجواهر ونفيس الأمتعة ما لا يُقدَّرُ قدرُه .

وبلغ موسى المغرب، وسأل مُغيثًا أن يُسلّم إليه صاحب قُرْطُبة، اللّذي كان في إساره، فرفض وقال:

ـ لا يُؤَدّيهِ للخليفةِ سواى .

فهجم عليه موسى ، وانتزَعَهُ منه ، فقيل له :

ـ إن سِرت به حيًّا معك ادَّعاه مُغيث ، وصاحبُ
قُرطبَة لا يُنكِرُ قَوْلَه ، ولكن اضْرِب ْ عُنُقَه ، ففعل ،
فأضمرَها مُغيث ، وحَقَد على موسى ، واستخلف موسى على طنجة وما يليها من المغرب ، ابنه الآخر

عبد الملك، فصار جميعُ الأندلُسِ والمغربِ بيدِ أولادِه.

وسار موسى فورَدَ الشَّام ، والوليدُ في مرض الموت ، فلمَّا سمِع سُليمانُ وليَّ العهــدِ بقربِ موسى ابن نُصير من دِمَشق ، كتب إليه يأمرُهُ بالانتظارِ والتَّمهُّل ، رجاءَ أن يموتَ الوليدُ قبلَ قدوم موسى ، فَيَقَّدُمُ موسى على سليمانَ في أوَّل خلافتِه ، بتلك الغنائِم الكثيرة ، التي ما رُئِي ولا سُمِعَ مِثْلُها ، فيعظَمَ بذلك مَقامُ سليمانَ عندَ النَّاس ، فأبي موسي من ذلك ، ومنعَه دينُه منه وأُسرع في السَّير ، حتى قدِمَ والوليدُ حيّ ، فسلّم له الأخساس والمعانم ، والتُّحفَ والذَّحائر ، ومن سوء حظِّ موسى ، أن مات الوليد . صار سليمانُ خليفةً ، فحقَدَ على موسى وأهانه وأمر بإقامتِه في الشَّمس ، وكان رجُلا بادنا ، فوقف حتى سقط مغشيًا عليه .

وقال له سليمان: «كتبت اليك فلم تنظر كتابى، هلم مِئة ألف دينار».

فقال موسى : « يا أمير المؤمنين ، قد أخدتم ما كان معى من الأموال ، فمن أين لى مِئَةُ ألف ؟ » . فقال سليمان : « لابد من مِئتى ألف » .

فقال موسى : « من أينَ لى ذلك » .

فقال سليمان: «لابدَّ من ثلاث مِئَة ألفِ دينار». وأمر بتعذيبه، وأمر بقتلِه. وألقى موسى بنفسه على يزيد بن اللهَلَّب ، لمكانهِ من أميرِ المؤمنين ؛ وطلب منه أن يكلِّمه في أن يُخفِّف عنه ، فقال له يزيد :

\_ أُريد أن أسألك ، فأصغ إلى :

قال موسى : « سلّ عمَّا بدا لك » .

فقال له يزيد:

له أزل أسمع عنك ، أنتك من أعقل النّاس ، وأعرَفِهم بمكايد الحُروب ، ومداراة الدُّنيا ، فقل لى : كيف حصلت في يد هذا الرَّجل ، بعد ما ملكت الأَنْدلس ، وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم ، والبحر الزَّحَار ، وتيقنت بُغدد المسرام ، واستحثابه ، واستخلصت بلادًا أنت اخترعتها ، واستملكت رجالاً لا يعرفون غير خيرك وشرك ، وحصل في

يدِك من الذَّحائر والأموال ، والمعاقلِ والرِّجال ، ما لو أظهرت به الامتناع ، ما ألقيت عُنْقَك في يدِ من لا يرحَمُك ؟ ثم إنك علِمت أنَّ سُليمانَ ولَّ على عهد ، وأنَّه المولَّى بعد أخيه ، وقد أشرف على الهلاكِ لا مَحالَة ، وبعد ذلك خالفته ، وألقيت بيدك إلى التَّهْلكة ، وأحقدت سُليمان وطارقا ، وما رضا أمير المؤمنين سليمان عنك إلا بعيد ، ولكن لا آلو جُهدا .

فقال موسى : «يابنَ الكِرام ، ليسَ هذا وقتَ تعْديد ، أما سمعتَ : إذا جاءَ الْحيْن ، غطَّى على العَيْن ؟ » .

فقال يزيد: «ما قصدت بما قلت لك تعديدًا ولا تبكيتا، وإنها قصدت تلقيح العقل، وتنبيلة الرّأى، وأن أرى ما عندك ».

فقال موسى : « أما رأيتَ الهُدْهُدَ يرَى الماءَ تحتَ اللهُدْهُ لَا يرَى الماءَ تحتَ اللهُرْضِ عن بُعْد ، وَيقَعَ في الفخّ وهو بمرأى عينهِ؟».

٤

و دخل يزيد على سليمان بن عبد الملك ، وراح يشفع لموسى ، فقال سليمان :

- إنه قد اغرَّ بما تمكن له من الظُهور ، وانقيادِ الجُمهور ، والتَّحكُم في الأموالِ والأنفس ، على ما لا يمحوه إلاَّ السَّيف ، ولكنِّي قد وهبتُ لك دَمَه ، وأنا بعد ذلك غيرُ رافع عنه العَذاب ، حتى يردَّ ما اختلس من مال الله .

وبعث سليمانُ بعض رجالِه إلى الأندَّلُس، ليدُسَّ لعيدِ العزيزِ بنِ موسى، أميرِ الأندلس، الَّذي كان مين خير الويدِ المؤلاة، فراحوا يقولونَ للجُند: إنَّ

عبدَ العزيزِ قد تزوَّجَ زوجَةَ لُذْريق ، وإنَّها قالت له : لِمَ لا يسجُد لك أهل مملكتِك ، كما كان يسجُدُ للُذريقَ أهلُ مملكتِه ؟

فقالَ هَا: « إِنَّ هذا حرامٌ في دينِنا ».

فلم تقتنع منه بذلك وفهم لكثرة شغفه بها ، أنَّ عدم ذلك لمَّا يُزرى بقدره عندَها . فاتَخَذ بابًا صغيرًا قبالة مجلسه ، يدخل عليه النَّاسُ منه فينحَسون ، وأفهمها أنَّ ذلك الفعل منهم تحية له ، فرضيت بذلك .

وظل رجال سليمان ينفُنون سمومَهم بين الجند حتى ثاروا وقتلوا عبد العزيز : وخرجوا برأسِه إلى سليمان ، وإنه لما أحضِر إلى سليمان ، دخل عليه موسى بن نُصَيْر ، فقال له سليمان :

\_ أتعرفُ هذا ؟

فنظر موسى إلى رأس أخِيه ، وقال :

ـ نعمْ أعرِفُه ، صوَّامًا قوَّاما ، فعليه لعنه الله إن كان الَّذي قتلَهُ خيرًا منه .

٥

كان سليمان يطلب من موسى أن يؤدِّي لبيتِ مال المسلمين مائة ألف ، فراح يطوف أحياء العرب، وليسَ معه إلاَّ مولِّي وفيٌّ له، يسألان النَّاس أنْ يعاونُوا موسى في جمع ما يطلبُه منه سليمان ، فواحدٌ يجيبُهُما ، وآخرٌ يحتجبُ عنهما ، ولرُبَّما دفع إليهما على وجه الرَّحمة ، الدِّرْهم والدِّرْهمينن ، فيفرحُ بذلك الأمير، الّذي كانتِ الأندلُس كلُّها ملكَ يمينِه ، ليدفعَه إلى الموكّلين به ، فيخفّفوا عنه من العذاب. كانت جنودُ موسى أيامَ الفتوحِ العظيمةِ فى الأندلس، تأخذُ الأسلابَ من قصورِ الملوك، فتفصِل منها ما يكونُ فيها من الذهب، وترمى ماعداه، ولا تأخذُ إلا الدُّرَ الفاخر؛ فأصبح موسى الأميرُ العظيم، الَّذي كانت كلمةٌ منه تُفرِحُ ملوكًا وأصحابَ تيجان، تنفرجُ أساريرُه لِدرْهمِ أو دِرْهميْن!

وانطلق موسى ومولاه يدوران على أحياء العرب، حتى نفِد صبر مولاه. فعزم على أن يتركه، وهو بوادى القُرى في أسوإ حال، وشعر بذلك موسى، فقال لمولاه:

\_ أتترُّكني في هذِهِ الحال ؟

كان المولَى في ضجَرِ شديد ، فقال له :

\_ قد أسلَمك خالقُك ومالِكُك ، الَّذى هو أرحم الرَّاهِين .

فدمَعت عينا موسى ، وجعل يرفعُهما إلى السَّماء خاضعا ، وهو يبتهلُ إلى الله ، أن يريحَه مِنَ العدابِ الَّذي يُقاسيه ، فما انقضت تلك الليَّلة إلاَّ عن قبض روحه .

ومات الشَّيخُ الَّذى جاهدَ في سبيل الله ، ودوَّخَ مُلُوكَ القُوط ، ودكَّ عروشهم ، وملاً ذكرُه المشرق مُلُوكَ القُوط ، ودكَّ عروشهم ، وملاً ذكرُه المشرق والمغرب ، وهو من أفقر النَّاسِ وأذهِّم ، ولكنَّ اسمَه ظلَّ خافقا ، وما ادَّخره في السَّماء ، كان أعظمَ من كل كنوز الأرضِ ، وعروشِ الملوكِ ، والسُّلطانِ العريض الذَّى يتقلَّصُ ظِلةُ بموتِ صاحِبه .



العلقة الرابعة العرب ال

القصورالاتوك

العرق المالية العربية العربية

تألیمن عبد محمک میسترجوده السحت ار

لکنا کسٹ مکست بیمصیٹ ر ۳ سشارع کامل مسارقی ۔ الفجالا لم يكتف سليمان بن عبد الملك بنكبة موسى فى شخصه ، حتى نكب جيع أولاده ؛ فأمَر محمّد بن يزيد ، أمير إفريقيّة ، بأخذ عبد الله بن موسى بن نصير ، وتعذيبه ، واستئصال أموال بنى موسى ؛ فسجنه محمّد وعذّبه ، ثم قتله . ولم يعش سليمان بن عبد الملك بعد ذلك طويلا ، ولم ينعم بالملك ورفاهيته ، فقد مات شاباً ، وأصبت عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين .

كَانَ عَمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ يرى أنَّ خُطُوطَ المسلمينَ قد امتدَّت ، وكان رأيه انتقالَ الغُزاةِ الَّذينَ فتحُوا الأَندَلُسَ منها ، لانقطاعِهم عن المسلمين ؛ ولكنْ لم يُصادِف ذلك الرَّائ قبولا ، فكيف يتركُ المنتصرونَ يُصادِف ذلك الرَّائ قبولا ، فكيف يتركُ المنتصرون

أرضًا قد فَتحَها الله عليهم ، هي الجنّاتُ التي وعدَ الله بها المُتّقِين ؟

وَلِيَ إِمْرَةَ الأندَلسِ السَّمْحُ بنُ مالِكِ الخَولانِيّ ، وأَمَرَه الخليفةُ عمرُ بأن يُخَمِّسَ الأراضِي ، ويُخرِجَ منها ما كان عَنوة ، حُمسًا للهِ من أرضِها وعِقارِها ، ويُقِرَّ القُرى في أيدى غُنَّاهِها ، بعد أن يأخُذَ ويُقِرَّ القُرى في أيدى غُنَّاهِها ، بعد أن يأخُذَ الحُمس ، وأمرَه بأن يكتُب إليه بصفةِ الأندَلسِ وأنهارها .

كان السَّمْحُ مُدَبِرًا حكيما ، وقائدًا باسِلا ، وسِياسيًّا حازِما ، رأى أنَّ عَصبِيَّة العربِ لا زالت تسُودُ الأندلس ؛ فالمُشاحَناتُ قائمةٌ بينَ اليَمنِيَّة والمُضرِيَّة ، والقِتالُ دائرٌ بين الشَّاميين والبربر ، وأنَّ المُسِيحِيِّنَ المنهزمينَ قد كوَّنوا في شَمالِ الأندَلسِ عِصابة ، وكانوا ذوى بأس شديد ، فشارُوا بالعربِ ثورة الأسودِ ، وأبوا إلاَّ الدِّفاعَ عن دينِهم ووطنِهم ؛

فرأى أن يسوس مملكته الفائزة بالخزم.

كان عمر بن عبد العزيز شديد الخوف على الإسلام ، فهاله بقاء ذلك العَدد الكبير من المسيحين في تلك البلاد ، واستشعر من بقائهم بين أظهر المسلمين خطرًا شديدا ، فكتب إلى السَّمْح بإجْلاء مسيحيّى إسبانيا وجنوب فرنسا إلى إفريقيَّة ، حيث لا يكون من وجودِهم خطرٌ على الدَّولةِ النَّاشِئة .

فكتَبَ السَّمخُ إلى أميرِ المؤمنين ، عمر بن عبد العزيز :

« إِنَّ الإِسلامَ يَنمُو وينتَشِر ، وتَمَتَـدُّ شَـمارِيخُه في الأِندلس ، وسرَعانَ ما تَدينُ هذه البِلادُ جميعُها بدينِ الإِندلس » .

ورأى السَّمخُ بنُ مالكِ أَنْ يَشَعُلَ النَّاسَ اللَّوانِ يَشَعُلَ النَّاسَ اللَّوَاتِ ، حتَّى تَستَنِيمَ الفِتن ، وتَخلَصَ له وجوهُ النَّاسَ .

عَبَّا السَّمحُ جُيوشَه ، وسارَ بها قاصِدًا فرنسا ؟ فَحاصَرَ أَربُونَةً واستولَى عليها ، وشحنَ المدُنَ المُجاورةَ لها بالمُقاتِلة ، ثمَّ زَحَفَ صَوبَ « طلوزة » ، وكانت عاصمة أكتيانية ، فَنصَبَ المَنجَنيقاتِ وسائِرَ آلاتِ الحِصار ، وضيَّقَ الخِناقَ عليها ، حتى كادَت تَخرُّ ساجدةً تحت أقدامِه .

رأى «أود» دوق أكتيانية أنَّ سقوطَ تيلوزِ (طلوزَة) في أيدى العرب، سيهدِّد سلطانَه، ويجْعَلُ فرنسا كلَّها تحت رحمتِهم، فراحَ يجمَعُ الجُموعَ ويحشِدُ الرِّجال، ويثيرُ الهِمَم ؛ حتى حشدَ جَيشًا عظيما، انطلق به لنجدة تيلوز.

أقبل « أود » بجيش يسُدُّ الفضاء ، حتى إنَّ الغُبارَ المتطايرَ من زَحفِ أقدامِهِم ، كمانَ يُغطِّمي عَمينَ

الشَّمس ، فرأى السَّمحُ أن يجمَع جُنودَه ، وأن يتأهَّبَ للقِتال المرير ، الذي سيدورُ بينَ المسلمينَ الذينَ أجهَدَهُم حِصارُ المدينة ، والجيش القادِم للذّودِ عن أعراضِهم ، ودينِهم ، وحُرِّيتهم ، وأمن بلادِهِم . وراحَ السَّمحُ يتلو: « إِنْ ينصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لكم ». وبدأ القِتالُ ، ومَشى الرِّجالُ إلى الرِّجال ، ودارت معركةً رهيبة ، فبدا كأنَّما قد مَشَتِ الجبالُ إلى الجبال ، وراحَ السَّمحُ يُحَمِّسُ المسلمين ، ويُذَكِّرُهم بأفضَل ما فيهم ، ويشُدُّ على الأعداء ، ويُسرعُ إلى صفوفِه التي يَدُبُّ فيها الوَهَن ، يَشُدُّ الأزْرَ ، ويَرتَقُ الفَّتْق ، ويُبشِّرُ الصَّابرينَ منهم بما وَعَدَهِم اللَّهُ من جَنَّاتٍ عَرْضُها السماواتُ والأرض.

وَطَفِقَ السَّمْحُ يَجُولُ في الميدان كالأسد، وسيفُه يقطُرُ دما ، ويحمِلُ على العَدُوِّ حَلَ الصَّناديد ؛ وفيما هو في صَولَتِه ، وجَولَتِه ، أصابَتْهُ طعنة ، خرَّ بها صَريعًا عن جوادِه .

## ٣

رأى المسلمون قائِدَهم مُجَدّلا ، وهُجوم «أود» برجالِهِ المُستَبسِلين ، فَفَت ذلك في أعضادِهم ، وتَرَكوا قَتلاهُم في العَراء ؛ ونَكَصُوا على أعقابِهم ، وتَرَكوا قَتلاهُم في العَراء ؛ وقُتِل كثيرٌ من صناديدِ المسلمين ، وكادَ الأمرُ ينقَلبُ إلى هزِيمةٍ نكراء ، لولا أن تَقَدَّمَ عبدُ الرَّهنِ الغَافِقِيُّ يقودُ الجيش ، ويَلمُ شعْتَ المسلمين ، ويعودُ بهم يقودُ الجيش ، ويَلمُ شعْتَ المسلمين ، ويعودُ بهم سالِمين إلى أرْبونة .

وشاع خبر هذه الموقعة ، فَدَبَّتِ الحماسَةُ في قلوبِ أهالِي « اللاَّنفدون » و « البيرانة » ، وهبُّوا ليثوروا على العرب ، ويستعيدُوا حُرِيتهم . ولكنَّ العرب كانوا مُتَحَصِّنِينَ في أُرْبونة ، وقد جاءَتهم الإمداداتُ من الأندَلُس ، فعادُوا يشُنُونَ الغاراتِ

منها على البلادِ المجاورة ؛ وراحَتْ جُيوشُهم تتقَدَّم ، وتَنتَقِلُ من نَصِر إلى نَصِر ، فَعادَ للعربِ هيْبَتُهم ، وراحَ أهالِي البلادِ يترقَّبُونَ الفُرصةَ ليثوروا ثَورَتهم ، ويُخرِجُوا العَربَ من ديارهم .

وظُلَّ «أود » دوق أكتيانية يتجنَّبُ القِسال ، لأنَّ غاراتِ العربِ كانت واقعة على أطرافِ بلادِه ، ولكنَّه كانَ يَخشَى إن شُغِلَ بحربِ العرب ، أن ينتَهِزَ شارلُ مارتِل هذه الفرصة ، ويقتطع بعض أجزاءِ إمارتِه ، ويضيفها إلى مملكتِه .

٤

غُيِّنَ عيدُ الرَّهِنِ الغَافِقِيُّ واليًا للأَندَلس، في صَفَر سنة ١١٣ م) وكان من أبرل سنة ١١٣ م) وكان من زُعماء اليَمانِيَّة، وكِبارِ القُوَّاد. بدأ ولايته بزيارةِ الأقاليم، وتنظيم شُنُونِها، واهتَمَّ بالجَيش، فأنشأ فِرَقًا من البَربَر، أسندَ قيادَتها إلى قُوَّادٍ من العرب.

وكادَ الأمرُ يستَقِبُ لِعبدِ الرَّهن ، لولا أنَّ قائِدًا من قُوّادِ البربر ، هو عثمانُ بن أبى نِسعة ، وكان يحكُمُ الولاياتِ الشَّمالية ، قد أحْنقه تولية عبدِ الرَّهن ، فقد عُيِّنَ واليًا قَبْلَه ، ولكن لم تَدُم ولايته أكثرَ من ثلاثِ سنوات ، ثمَّ عُيِّنَ عبدُ الرَّهن .

كان الخِلاف يشتَجِرُ بين العربِ والبربِ منه الفتح؛ فالبربرُ يَجِقُدُونَ عَلَى العرب ، لأنَّهم كانوا يتولُّونَ المناصِبَ الرَّفِيعَة ، بينما قامَ البَربرُ بحمْلِ جُلِّلً أعباء الفَتح .

فَكَّرَ ابنُ أبي نِسْعَةً في الاستِعانةِ « بأود » أميرِ أكتيانية ، ليَشُقَّ عَصا الطَّاعةِ على عبدِ الرَّحمن ، عسى أن تَعودَ إليه إمارَةُ الأندلس ، فسعَى إليه . ورَحَّب « أود » بهذا التَّقَرُّب ، فقَدْ كانَ يَخشَى جيوشَ شارل مارتل ، ورأى في مُهادَنةِ العربِ فُرصةً للتَّفَرُّ غ لشارل .

وتزوع ابن أبى نِسْعَة ابنة « أود » فوتَّق ذلك عُرَا التَّحالُفِ بِينَ الدَّوقِ وابنِ أبى نِسَعَة ، وارتاب عبد الرَّحْنِ في أمرِ عشمانَ بنِ أبى نِسَعَة ، فَبعَث عبد الرَّحْنِ في أمرِ عشمانَ بنِ أبى نِسَعَة ، فَبعَث جَيشًا إلى الشَّمال ، وما إن سِمِع عثمانُ بنباً هذا الجيش ، حتَّى فَرَّ من « بويكارد » على البرينيه ، إلى شُعَبِ الجبال الدَّاخِليَّة ؛ فقاتله قائِدُ عبدِ الرَّحْن ، وراحَ يقتَفِى أثرَه من صَخْرةٍ إلى صَخْرة ، حتَّى قَتله وراحَ يقتَفِى أثرَه من صَخْرةٍ إلى صَخْرة ، حتَّى قَتله وهو يُدافِعُ عن نفسِه ، وأسِرت ْ زَوجَتُه لاميجيا ، وأرسِلَت ْ إلى دِمشق .

رأى «أود» ما حلَّ بِحَليفِه وصِهْرِه، فراحَ يَجمَعُ جُمعُ الرَّهِن ذلك جُموعَه، ويتأهَّبُ للنِّزالَ، ورأى عبدُ الرَّهن ذلك التأهُّب، فجَمعَ جُيوشَه وسارَ نحو الشَّمال، ليَشأرَ لِمَقْتل السَّمح، ولِيَفتَحَ فرنسا، ويجتاحَ أورُبًا.

انطلُقَ عبدُ الرحمن إلى الشَّمال ، في جيش لم يجمَع المسلمونَ مثلَه ، ودَخلَ فرنسا في سنة ٨٣٢ هـ ،

وزحف إلى مدينة «آرل» ، الواقِعة على نهر الرُّون ، ونَشِبَت معركة رهِيه ، يشيب من هولِها الرُّون ، ونَشِبَت معركة رهِيه ، يشيب من هولِها الوَلِيد ، انتهت بانتِصارِ المسلمين ، وتقهقر «أود» وجنودِه .

وعَبَرَ عبدُ الرَّهنِ نهر الجارون ، وانتشر في السَّهل المعتدِّ بين الرُّون شرقًا ، وخليج وسُقُونيا غربا ، وبين اللَّوارِ شَمالاً ، ونَهرِ الجارُون جنوبا . وحاولَ « أود » أن يَقِفَ في سبيلِ ذلكَ السَّيلِ المُتَدَفِّق ، ولكنَّه هُزِمَ شرَّ هزِيمة ، وفَرَّ في نَفَر من أصحابه إلى الشَّمال .

وقَفَلَ عبدُ الرحمن عبائِدا نحو الرّون ، واخترَقتِ الجيوشُ الإسلاميةُ بَرجُونِيا ، واستَولَت على لِيون وبيزانسون ؛ وبَعثَ سراياه فبلغَتْ سانس ، التي لا يفصِلُ بينها وبين باريس إلا مِائة ميل فقط .

توغَّلَتِ الجيوش الإسلاميَّةُ ألفَ ميل ، من جبل

طارق حتى شُطْئَان اللَّوار ، وتَفَرَّقَتْ جيوشُ « أود » أيدى سبآ ، وهامَ أودُ على وجهِه ، ولم يجدُ أهامَه إلاَّ عَدَى سبآ ، وهامَ أودُ على وجهِه ، ولم يجدُ أهامَه إلاَّ عَدُوَّه القديم « شارلْ مارتلْ » ، فانطلق إليه ، يلتمِسُ منه النَّجدَة والعَون .

٥

كان شارل مارتِلْ قد جمع جيشًا ضَخمًا من الفِرنج ، ومن العَشائِر الجرمانِيَّة والعصاباتِ المرتزقَةِ فيما وراءَ الرِّيسن ، وكان الجُندُ نصفَ عُراة ، يَّشِحُونَ بجلودِ الذِّئابِ ، وتَتهَدَّلُ شعورُهم فوق أكتافِهم العارية .

سارَ شارلُ مارتِلُ في جيشِه الجَرَّارِ نحوَ الجنوب، للاقاةِ عبد الرَّحس ، الذي كان يُلقِي الرُّعب في قلوب أهلِ الله دن التي ينزِلُ بها . ولم يسمَعْ عبدُ الرَّحنِ بخروجِ شارلِ لقِتالِه ، فلمْ يتأهّب للمعركةِ القاصِلةِ بين العرب والفِرنج ، بينَ الشَّرقِ والغرب .

انتهى الجيشُ الإسلاميُّ في زحفِه إلى السَّهل المُمتدُّ بينَ مدينتي بُواتِيه وتُور ، واستولَى المسلمونُ على بُواتِيه ، ثم هجمُوا على تُور ، الواقِعةِ على ضِفَّةِ اللَّوارِ اليُسرَى ، وسَرعانُ ما كانت مِلكَ يمينهم ، كَلِمتُهم فيها هي العُليا .

. وبلغ شارل مارتِل نهرَ اللُّوار ، دون أن يشعر َ المسلمون بمقدمه ، فلمَّا هم عبد الرَّحمن أن يقتحِم اللُّوارِ ؛ لَمُلاقاةِ أعدائِه ، على الضِّفَّةِ اليُمنَى ، إذا بجيش شارل قد أقبَلَ بجُموعِه الجُرَّارَة ، فلم يجد ْ عبدُ الرَّحمن بُدًّا من العَودةِ إلى السَّهل، والتَّاهُّب للمَوقِعة ، التي أرغَمَه شارل على خُوض غِمارها . عَبَرَ شَارْلُ اللَّـوارَ غُرِبَ تَـور ، وعسكَرَ بجيشِـه إلى يسار الجَيش الإسلامي، اللذي كانَ يغُصُّ بالسَّبي والأُسـرَى والغَنـائِم وثـرَواتِ فرنسـا ، وقَــدَّرَ عبد الرحمن خطر هذه العنائم على رجال جيشِه،

فحاوَلَ عَبَثًا أَن يُقنِعَهُم بِالتَّحَلُّصِ مِن بعضِها ، ولم يشتَدَّ في أمره خشية التَّمَرُّدِ والعِصيان .

واشتَعَلَتْ نِيرانُ الحرب، وتقارَعتِ السُّيوف، ومشى الرِّجالُ إلى الرِّجالِ مَشْيَ الوُعُولِ ، وارتَــوَتْ سهولُ فرنسا بالدِّماء ، وانقضَتْ غَانيـةُ أيـَّام ورحى الحَربِ دائِرة ، والأرواحُ تُزهَق ، والأَجسادُ تَهوى عن الخَيول ، وأنَّاتُ الجَرحَى تَمْتَزِجُ بِصَهِيلِ الخَيول ، وصَليل السُّيوف ، وأقبَلَ اليَومُ التَّاسِعُ والقِتالُ دائر ، كلٌّ من الجَيشَين ثابتٌ في مكانِـه لا يـزول ، وحَمِـي وَطِيسُ القتال ، ودبَّ الوَهَنُ في صفوفِ الفِرنج ، وكادَ النَّصرُ يلُوحُ للمسلمين ، ولكن حَدَثَ أَن فَتَحَ الفِرنجُ ثُغْرَةً في الجيش الإسلاميّ ، واندَفَعُوا منها صَوب مُعسكُر الغنائم.

وارتَفعَت صَيحةٌ في الميدان :

.. ألا إنَّ معسكر الغنائِم قد منقط في أيدِي الأعداء .

فتركت قوَّة كبيرة من فرسان المسلمين المعركة ، وتَخلِيصِها من يلهِ وتقَهْقَرَت للدِّفاع عن الغَنائِم ، وتَخلِيصِها من يلهِ الأعداء ، وكأنَّما قله نسبى المسلمون ما وقع يوم أُخله لإخوانِهم ، الذين كانوا مع النبي الكريم ، يوم زالُوا عن أماكِنِهم ، لِيشتركُوا في الغنيمة ، فدارَت الدائِرة عليهم ، وانقلب نصرُهم هزيمة نكراء .

وهُرِعَ كَثِيرٌ من الجُندِ للدِّفاع عن الغَنائِم، فوقَعَ الاضطَّرابُ في صُفوفِ المسلمين، وراحَ عبدُ الرحمن يحاولُ أن يُعيدَ إلى جيشِه النَّظام، ولكن هيهات، شغَلَتهم الدُّنيا عمَّا هم فيه، فإذا بسهم من سهامِ الأعداء يُصِيبُه، فَيَسقُط مُجَدَّلا، يَخبطُ في دمائِه.

رأى المسلمون مقتل قائِدِهم ، فَدَبَّ الذَّعرُ فى صفوفهم ، وراحت سيوف الفِرنج تعملُ فى رقابِهم ، ولكنهم صَمَدُوا حتى أرخَى اللَّيلُ سُدُولَه ، وافترَق الجيشان ، ينتظِران طلوع النَّهار ، وفى

الليل، انسحَبَ المسلمون، فلم يعُدُّ هناكَ أَمَلُ في النَّصر.

وفى صبيحة اليوم التالِي ، رأى أود وشارال مارتِل، الهَـدوءَ المسيطِرَ على المعسكر الإسلاميّ، فَبَعِثُ رُسُلُه ، فأخبَرُوه أنَّ العربَ قد انسحَبُوا ، تاركينَ غُنائِمَهم وجَرحَاهم ، الذين لم يستطيعُوا الانسحاب ، وخشِيَ شارل أن يكونَ ذلك كَمِينا ، فلم يتقَدُّمُ خلفَ العربِ المنسحِبين ، بـل اكتفــى بالعودة ، بعدَ أن انتَهت معركةُ « بلاطُ الشُّهداء » ، بوقفِ سيل العربِ الْتَدَفِّق ، وإنقاذِ أوربَّا من الاحتلال الإسلاميّ ، وخُطِّمَ أَمَلُ المسلمينَ في سِيادةِ العالَم كلَّه .

ħ

| ١ |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|   |   |   |  |   |
|   |   | - |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   | · |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  | • |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |
|   |   |   |  |   |

العلقة الرابعية العرَسِبُ في أورُبا القصيص التنوك

شارك أيان

تألیف عبد محمیت دجوده السحت ار

لکنائمٹ ہے۔ مکست بتہ مصیت مر ۳ سٹاج کامل صدتی ۔ الغمالا انتصر شار مارتِل على الجيوش العربية المتدفقة للاستيلاء على أوربة ، في المعركة التي دارت بقرب « تُور » ، وانتهت بقرب بواتييه ، وسقط عبد الرّحن الغافقي أمير الجيوش العربية صريعا ، وانسحب الجيش العربي من فرنسا إلى البيرانيه ، مُدَمِّرًا كل ما مرّ به .

شدًّ ذلك النَّصرُ أَزْرَ المسيحيِّين ، وشحَدَ عَزائِمَهم ، وجعَلَهم يعتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ صَارَ يؤيِّدهم ، وجعَلَهم يعتَقِدُونَ أَنَّ اللَّهَ صَارَ يؤيِّدهم ، إذْ دبَّ الوَهَنُ فَي صُفو فِ المسلمين ، وراحَ الصَّالِحونَ منهم يقولون : إنَّ ما نَزَلَ بهم من هزيمة ،

إِنَّمَا كَانَ غَضَبًا مِنَ اللَّهِ ، لِمَا اقْتَرَفُوا مِن ذَنُوبِ ، ولأنَّهِم اشْتَرُوا الدُّنيا بالآخِرة .

وبَلَغَ خبرُ هذه الهزيمةِ قُرطُبة ، فحَزِنَ النَّاسُ حُزنًا شديدا ، وارتَدُوا السَّواد ، وبعث أميرُ قُرطبة بنبا هزيمةِ المسلمينَ في بلاطِ الشُّهداء ، إلى القيروان ، وإلى دِمَشق ، فامتلأ صَدْرُ أميرِ المؤمنينَ حُزْنًا وأسى ، وعزمَ على أن يغسِلَ عارَ الهزيمة ، فأرسلَ عبدَ الملِكِ ابنَ قطن الفِهرِيَّ أميرًا على الأندلس ، وجَهَّزَ معه ابنَ قطن الفِهرِيَّ أميرًا على الأندلس ، وجَهَّزَ معه جيشا ، وأمَرَه بالأخْدِ بثأر المسلمين .

انطلقَ عبدُ الملكِ إلى الأندلس ، وراحَ يخطُبُ في النَّاس ، يُذَكِّرُهم بأفضَلِ ما فيهم ، ويدعوهم إلى النَّاس ، يُذَكِّرُهم بأفضَل ما فيهم ، ويدعوهم إلى الجُهاد . ثمَّ سارَ بالنَّاس إلى كتالُونيا وأراغون ونافار ، ثم تقدَّمَ إلى بلادِ اللَّنْعدون ، وحصَّنَ المدنَ

التى كانت فى أيدى المسلمين ؛ ولكن شارل مارتِل لله يخف لقتالِه ، فقد كان مشغولا ببسط سلطتِه على بُرغُونْية ، وعلى مُقاطَعةِ ليون ، حيث كان المسلمون قد شَنُوا الغارات ، وأوقعُوا الرُّعبَ في قلوب النَّاس .

اتَّفقَ يوسُفُ أميرُ أُربُونةَ العربيّ ، مع مُورُونْدَ دوقِ مرسيليا ، وزحفَ المسلمونَ بجيشِ جرَّار ، وعبَرُوا نهرَ الرُّون ، واستولُوا على مدينة « آرل » ، شم تقدَّمُوا إلى أواسِطِ بلادِ البُرُوفانس ، وحاصروا مدينة سانْ ربمي ، واستولُوا عليها ، وتَدَقَّقُوا كالسَّيلِ الجارفِ صوْبَ « آفِينيون » .

وهب مكان «أفينيون » لصد هُجوم الجيس الإسلامي ، ولكن تكسرت مقاوَمَتُهم أمام تيار المسلمين المُتدَفِّق ، وانسحبُوا من ممر « دُورانس » ووقعت «أفينيون » ، التي شيد عليها فيما بعد قصر البابوات ، في أيدى المسلمين .

ومات «أود » دوق أكتيانيا ، وعَدُو شارل مارتِل على بلادِه ، مارتِل اللَّدود ، فانْقَضَّ شارل مارتِل على بلادِه ، واستولَى عليها ، وبذلك ازداد شارل قُوَّة على قوَّة ، وبات يتحيَّن الفُرَصَ لقتالِ العَرب ، الذين يُهدِّدُونَ بلادَه ، والذين يتطلَّعون إلى وضْع أيديهم على أوربَّة باسرها .

۳

انتصر الأمير عبد الملك بن قطن الفهرى فتى فرنسا، واستولى على المدن التى شن الغارة عليها، ثم عاد إلى جبال البيرانيه، لتأديب الأهالى الذين أعلنوا عصيانهم. راح عبد الملك يُقاتِلُ في الجبال قتال الأبطال، وإذا بالسّماء تتلبّد، وإذا بالأمطار

تهطِل ، وإذا بالرِّباحِ تعصِف ، فلم يحتَمِل رجالُه غَضبَ الطَّبيعة ، فَوقَعت عليهم هَزِيمة ، جَعلتهم ينسجبُونَ من الميدان .

وبلغ الخليفة نبأ هَزِيمةِ عبدِ الملك ، فازدادَ غَضبه ، وعزَمَ على أن يبعثَ أميرًا آخر ، يَلُمُّ الشَّمْل ، ويَرْتُقُ الفَتقَ ، ويُعيدُ إلى العربِ هَيبَتهم ، وأن يسيرَ في الأرض يَدُكُ الحُصونَ ، ويفتَحُ البلاد .

كَانَ عُقْبَةُ بنُ الحجَّاجِ السَّلُولِيُّ يَتُوقُ إِلَى الجِهاد، ويشتاقُ إِلَى الجِهاد، ويشتاقُ إِلَى الاستشهادِ في سبيل الله، فَبَعثُه أهيرًا على الأندَلُس.

حَصَّنَ عُقبةُ جميعَ المواقِع التي رأى تَحْصِينَها في بلادِ اللَّنغدُون ، حتَّى ضِفافِ نهرِ الرُّون ، وشَحَنها بالمُقاتِلة ، ثمَّ أغارَ على بلادِ دوفنيه ، شمالِي

«بُروفانس»، وغربت «سافوا»، وشرقى «ليون»، وشرقى «ليون»، واحتلَّ المسلمون أخذًا بشأرِ جيشِهم، الذى قَهَرَه شارْلُ فى بلاطِ الشُهداء، مدينة ليون، وبَثُوا الغاراتِ منها على «بورغُونية». فَعَزَمَ شارلُ مارتِل على قِتالِ المسلمين، حتى يُجلُوا عن بلادِه، وحتى ينقطع تهديدُهم له.

٤

رأى شارلُ مارتلُ أن يُؤلِّبَ حُكَّامَ البلادِ المُجاوِرةِ على المسلمين: فاستَصرَخَ « لِويتْ براند » ملك اللَّومبَاردِيِّينَ في إيطاليا ، لِيُوافِيَه بجيش لقتالِ المسلمين؛ وسَرَّحَ أخاهُ « شِيلْدِبْراند » بِجيشِ إلى المسلمين؛ وسَرَّحَ أخاهُ « شِيلْدِبْراند » بِجيشِ إلى ليون ، فجاءَ شِيلْد بْراند وحاصرَ المسلمينَ في اليون ، وتَبعَه شارلُ مارتِل بجيش جديد ، وجاءَ آفينيون ، وتَبعَه شارلُ مارتِل بجيش جديد ، وجاءَ

لويتبراندُ ملكُ اللُّومبارديِّين بجيش جَرَّار من إيطاليا ، فاستُولُوا على أفينيونِ عَنوة ، واستأصلُوا من بها من المسلمين .

وراحَ شارلُ مارتِل يتقَدَّمُ صَوبَ أُربُونة ، الحصنِ الحَصِينِ للمُسلمين ، وبلغ عُقْبَة نبأ تقدَّمِ شارل ، وتضييقِه الحِصَارَ على أُربُونة ، فأرسَلَ جيشًا في البحرِ لنجدَةِ المُحاصَرِين ، ووصَلَ الخَبَرُ إلى شارل ، فانقَضَّ فجأةً على الجيشِ الوافِدِ من البحر ، فدَبً الهَرجُ في صُفُوفِهم ، وسقط أغلَبُهم صَرعَى ، ومن المُوجُ في صُفُوفِهم ، وسقط أغلَبُهم صَرعَى ، ومن بقي هُرِعَ إلى السَّفُنِ الرَّاسِيةِ على الشاطِيء ، يلتَمِسُ الفِرار .

وعاد شارل مارتِل إلى حِصار « أُربونة » ، ولكنّه أخفَق في الاستِيلاء عليها ، وفيما هو يُحاصِرُها

وردَتِ الأنباءُ بأنَّ السَّكسُونَ قد أَشعَلُوا نارَ الشَّورة عليه من جديد ، فاضطُرَّ إلى رفْعِ الحِصارِ عن «أُربُونة » ، وراحَ يُدَمِّرُ في عَودَتِه القِلاعَ والحُصونَ ، فحرَّبَ القِلاعَ التي كيانت في والحُصونَ ، فحرَّبَ القِلاعَ التي كيانت في «بيزيه» ، ودمَّرَ أبواب مدينة « نيم » ، وقِسْمًا من اللَّهَى الرُّومانيّ ، الذي كان فيها ، خوفا من أن يتحصَّنَ به العرب .

٥

كان « موروند » دوق مَرسِيليا ، وحلِيفُ العرب ، قد فَرَّ هاربًا من وجهِ شارل مارتِل ، وبَقِي عَنَفيًا حتى غادر شارل مارتل جنوبي فرنسا ، قافِلا إلى الشَّمال فلمَّا بَعُدَ شارل مارتل جنوبي فرنسا ، قافِلا إلى الشَّمال فلمَّا بَعُدَ شارل مارتل ظهَرَ موروند ،

و جَدَّدَ علاقاتِه مع المسلمين ، وراحُوا يعمَلُونَ معا ، ويُغِيرُونَ على بلادِ شارل .

ضايق شارل تلك الغارات التي لا تنقطع على الطراف بلاده ، فرَحف في سنة ٧٣٩ م إلى الجنوب ، ومَعه أخوه ، وهاجَمَ مرسيليا ، واستولَى عليها ، وبعدَها قرَّ المسلمون في « أُربونة » ، لا يجرُءونَ على عُبور نهر الرَّون .

كان العرب في الأندلس مُنقسِمينَ إلى يمنيين ، وإلى عَدنانيّين ، وكانت العداواتُ قائِمةً بينهما ، فلم تقِف تلك العدوات والعصبيّة عند جزيرة العرب ، بل امتدّت إلى مصر والشام ، ثم الأندلس وفرنسا ، وليت الأمر اقتصر على انشقاق العرب فحسب ، بل إنَّ البَربَر الذين جاءوا مع العرب يوم الفتح ،

كانوا يُبغِضُونَ العربَ جميعا ، الأمرَ الذي كان يَـدِبُّ في في خِسم الدُّولةِ الجديدةِ كما يـدِبُّ السُّوس في الخشب .

وفي سنة ٧٣٧ م، في الوقتِ السذى كانتِ الحروبُ الرَّهيبةُ دائِرةً بينَ عُقْبَةَ بن الحجَّاجِ وشارلٌ مارتِل ، ثارَ البَربَر على أمير إفريقِيَّة ، الأنَّه عادَ فَوضَعَ الجزية على البَربَر، بعد أن كانت قد وُضِعتْ عنهم . كان البربرُ أقوامًا أشِدًّاء ، نَشــئُوا على صَهَواتِ الخيول ، فلم يَقُو أميرُ إفريقيَّةَ على إخضاعِهم ، فاضطُرَّ عُقْبةُ أميرُ الأندَلُس أن يُجيزَ إلى أفريقِيَّة ، لإدخال البربر في الطَّاعة . فانتَهزَ شارلُ مارتِل فرصةً غِيابِ عُقْبة ، وانشخالِه بشورةِ البربر ، وراح يُخَلِّصُ جنوبيَّ فرنسا من أيدى العرب.

ومات شارلُ مارتِل سنة ٧٤١ ، وخَلَفُه ابنُه بيبين القَصِير ، واشتغَلَ في تُوطِيدِ مُلكِه في شَمالِي فرنسا وجنوبها . ولاحـتْ الفُرصـةُ للعـرب ، ليُجَـدِّدوا غاراتِهم على فرنسا ، ويَبلُغُوا منها مُرادَهـم ؛ ولكنْ شَغَلَهم عن ذلك الشِّقاقُ الذي دبُّ بينَهم، وانشغالُ الخلفاءِ الأَمويِّينَ عن الأندلُس بالثُّورات ، التي كانت تتوالى في الولايات الشَّرقية ، فقد كانت دولةُ بني أُمية في آخر أيَّامِها تجودُ بأنفاسِها الأخيرة . تغَيُّرتِ الحالُ في جنوبيِّ فرنسا ، وخلا الجـوُّ للمسيحِيِّين ، برغْم ضَعفِ بيبينَ وفُتور هِمَّتِه . وراحتِ الحامياتُ في نِيم ، وفي بيزيه ، وفي

ماغلون ، تَخِفُّ شيئا فشيئا ، وتكوَّنت بها إداراتُ أهليَّة تُدِيرُ شئُونَها ، تتمتَّع باستِقلالِها ، وإن كانت تَعرَفُ بسلطان المسلمين .

وفى سنة ٧٤٧ م، تولَّى يوسفُ بنُ عبدِ الرَّهنِ الفِهرِيُّ إمارَةَ الأندلُس، فبعثَ ابنه عبدَ الرحمنِ بجيش إلى البيرانيه، لتأديبِ الشائِرينَ بها، ولكنَّ المسيحيِّينَ قاوَموهُ بالسلاحِ مقاوَمةً شديدة، وأطمَعَ ذلك أهالى المُدُنِ القَريبة، فراحُوا يُعلِنونَ الثورة على المسلمين، ويرفَعُونَ راية العِصيان.

وسارَ بيبين بجيشٍ إلى اللانفدون ، واستولَى على نيم وأقت وماغلون وبيزييه ، ثمَّ زحَفَ لحصارِ أربونة ، وطيَّقَ عليها بجميع قُوَّاتِه . وطالَ الوقت ، ولم تسقُطْ أربونة ، فعادَ بيبين ، وأبقَى جانبًا من عساكِره حولَها ، تحت إمْرة أمير من أمراء القُوط .

واستدرجَ العربُ الأمررَ إلى كَمين وقَتَلوه، ووقَعَتُ مَجاعةٌ في جَنُوبِيِّ فرنسا، عطَّلَت حركاتِ الجيوش، فرُفعَ الجِصارُ عن «أربونة ».

٧

استولَى أبو مسلم على خُراسان ، وسَرعانَ ما شارَ أهلُ العِراقِ على الوالى من قِبَلِ الخليفةِ الأُمَوى ، ونُودِى بأبي العَبَّاسِ خليفةً للمسلمين ، فكان ذلك إيذانًا بزَوالِ مُلكِ بنى أُميَّة ، ومطلَع عهدِ العَبَّاسيِّين . وراحَ قُوَّادُ أبى العَبَّاس يقتَفُونَ أثرَ الأُمويِّين ، ويَضَعُونَ أيدِيهم على البلاد ، فأصبَحَتِ ويقتلُونَهم ، ويَضعُونَ أيدِيهم على البلاد ، فأصبَحَتِ الشَّامُ ومصرُ والمغربُ تدينُ بالولاء لأبى العَبَّاس ، مؤسسِ الدَّولةِ العَبَّاسيَّة ، وتقلَّصَ ظِلَّ الأُمويِّين عن مؤسسِ الدَّولةِ العبَّاسيَّة ، وتقلَّصَ ظِلَّ الأُمويِّين عن

الدَّولةِ الإسلاميَّة ، وبلغَتْ أنباءُ ذلك الانقِلابِ الأندَلس ، فَبَقِيَتْ في حَيرَة ، تَرقُبُ مَصيرَها .

راحَ العَبّاسيُّونَ يَقِتُلُونَ الأَمويِّينِ في الشَّام ، وقدْ أَفْلتَ من القَتلِ شابُّ من بنى أُميَّة ، هو عبدُ الرَّحمنِ ابنُ مُعاوِية ، صقْرُ قُريش ؛ فانطَلَقَ إلى الأندَلسِ ابنُ مُعاوِية ، صقْرُ قُريش ؛ فانطَلَقَ إلى الأندَلسِ وحده ، ليسَ معه إلاَّ مَولاهُ بدر . وقدِ استَطاعَ بذكائِه ودهائِه وفِطْنَتِه ، أن يؤسِّسَ في الأندلسِ دُولَةً أَموِيَّة قويَّة ، وأن يُنشِيءَ فيها حضارةً شامِخةً ، فقد كان ربيبَ مَجْد ، ومن بيتِ سيادةٍ وسلطان .

|  |  | ь |
|--|--|---|
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

|   |   | ٠. |  |  |
|---|---|----|--|--|
|   |   |    |  |  |
|   | • |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
| · |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |
|   |   |    |  |  |

العلقة الدابعية العرَسِب في أورُبا القضيض التنوك

صفرفشي

تألیف عبد محمکی محوده السحت ار

**رکنائی کشر** مکتبت<u>مصیت</u> ۳ سٹارہ کاس مسکن ۔ الغمالا زالَ مُلكُ بنى أُمَيَّةَ من المشرِق ، واستَّتَبُّ الأَمرُ لأبى العَبَّاس ، أولِ خليفَةٍ عبَّاسيّ ، وانتقَلَ المُلكُ من «دِمشق» إلى ﴿ بغداد » .

وَوَلَّى أَبُو العَبَّاسِ عَمَّه عَبدَ اللَّهِ بَنَ عَلَى الشَّامَ ، فَبعثَ عَبدُ اللَّهِ إِلَى بَنَى أُمِيةً ، وأظهرَ للنَّاسِ أَنَّ أَميرَ المؤمنين وصَّاه بهم ، وأمَرَه بِصِلَتِهم ، وإلحاقِهم في ديوانِه ، وردِّ أموالِهم عليهم ، فقدِمَ عليه من أكابر بني أُميَّةً وخِيارِهم ، ثلاثةٌ وثمانونَ رجُلا ، كان فيهم عبدُ الرَّحْنِ بنُ معاوية بن هِشام .

انطلَقَ عبدُ الرَّحْنِ ليدخلَ على الأمير ، وفيما هـو في طريقه ، لَقِيه رجلُ كان عبدُ الرَّحْنِ أحسنَ إليه ، فقال له الرَّجل :

\_ أَطِعنِى اليومَ في كلِمة ؛ ثم اعصنِي إلى يومِ القِيامة . القِيامة .

فقال له عبدُ الرَّحمن: « وما أطِيعُكَ فيه اليوم ؟ ». فقال له الرَّجل: « أَدْرَكَ مَوضِعَ سُلطانِك وقاعِدَتُك المغرب . النَّجاءَ النَّجاء ! فإنَّ هذا غَـلْرٌ من السَّفَّاح ، وهو يُريدُ قَتْلَ من بَقِيَ من بني أُميَّة ». فقال له عبد الرحمن: « وَيَحَمَّكُ ، إنَّه كِتابُ أبى العَبَّاس قَدِمَ عليه ، يأمُرُه فيه بصِلَتِنا ، ورَدِّ أموالِنا إلينا ، وإلحاقِنا بالعَطاء الكامل ، والرِّزق الوافِر » . فقال لمه الرَّجل في هماسة: « وَيْحَكَ الغُفَل! والله لا يستَقِرُّ ملكُ بني العبَّاس، ولا يستَولُونَ على سُلطان ، ومنكم عَينٌ تَطْرف » .

فقال له عبدُ الرَّحْن:

\_ ما أنا بالذي يُطيعُكَ في هذا .

فراحَ الرَّجل يتوَسَّلُ إليه ، قال :

ـ النَّجاءَ النَّجاء . والهَربَ الهَرب ، فاخرُج فأنا معَك ، ومالِي لك ، ولى عشرونَ ألفَ دينارِ مصرورة ، كنت أعدَدتُها لهذا الوقت .

وظُلَّ الرَّجلُ يُجادِلُه ، حتَّى أقنَعَه بالهرب ، فَخَرَجَ عبدُ الرَّحمٰنِ يُريدُ المغرب ، ودخَلَ أكابِرُ بنى أُميَّةَ على عبدِ اللهِ بنِ على ، فَقَتلَهم ، وأَخَذَ أَمُوالُهم .

## ۲

سارَ عبدُ الرَّهْنِ ومَولاهُ بَدْرٌ إلى المغرب ؛ ولما استقرَّ به المُقام ، واطمَأنَّ أنَّه أصْبَحَ بعيدًا عن أمَراءِ بنى العَبَّاس ، بعثَ مَولاهُ بدرًا إلى الأندَلُس ، يدعو له ، ويُمَهِّدُ لدخولِه عندَ شِيعةِ بنى مروانَ هناك .

وبلغ بدر الأندلس ، وكانت العَدوات ناشِبة بين اليمنيَّة والمُضرِيَّة ، فاتَّفقَتِ اليمنيَّة على تولِيتِه ، وشدِّ أزْرِه ، إذا ما وَفَدَ إلى الأندلس ، ورجَع بدر مَولاهُ إليه بالخبر .

وفى سَنةِ ثَمان وثلاثينَ ومِائة ، فى خِلافَة أبى جَعفَر المنصور ، أجازَ عبدُ الرَّهنِ بنُ معاوية البحر وحده ، لا يُرافِقُه إلا بدر مولاه ، وشبابه ، وعزيمتُه الماضية ، وعقله الرَّاجيح ، وإرادتُه الحديديَّة ، وجِذْقُه الشَّديد ، وشخصِيَّتُهُ الجُبَّارةُ القَويَّة .

ونَزلَ بساحِل الأندلُس ، فأتاهُ قَومٌ من أهلِ إشبيلية فبايعُه أسمَّ انتقَلَ إلى كُورةِ رَيَّة ، فبايعَه عامِلُها ؛ وانطلَقَ إلى قُرطُبة ، فاجتَمعَت إليه اليمنيَّة ، ونُمِسى خسبُه إلى والى الأندَلُسس ، يومنُسفَ ونُمِسى خسبُه إلى والى الأندَلُسس ، يومنُسفَ

ابنِ عبدِ الرَّهْنِ الفِهرِيّ ، وكان غازِيًا بِجِلْيقِيَّــة ، فرجَعَ إلى قُرطبة ، ليرى ما يجرى هناك .

وقابَلَ يوسُفُ وزيرَه الصَّميلَ بن حاتم ، وحادَثُه في أمر عبدِ الرَّحمن ، الذي جاء من المشرق يطلب أ البَيعةَ لنفسِه ، فأشارَ عليه الوَزيرُ بالتَّلَطُّفِ لـه ، والمكر به ، لكونِه صَغيرَ السِّن ، حديثَ عهدٍ بنِعمة ، فحاول يوسُفُ أن يستَميلَ عبدَ الرَّحمن الدَّاحل، وأن يمكرَ به . ولكنْ باءَتْ مُحاوَلَتُه بالإخفاق ، فقــد كان عبـدُ الرَّحمن صغيرَ السِّنِّ حقًّا ، ولكنه كان راجح العقل فَطِنا ، ولم يكن من المَيسُور أن يُسْتَدْرَج، ليَمكُرَ به يوسُف والصَّمِيل.

وعلا ذِكرُ الدَّاخِل ، وتَوافِتْ إليه جنودُ الأمصار ، وتَدَفَّقَتْ عليه المُضَرِيـَّة ، ولم يَبْقَ مع يوسُفَ غيرُ الفِهرِيَّةِ والقَيسِيَّة ، فَرَحَفَ الدَّاخِلُ بَجيوشِه ، لِيَقْضِىَ على يوسُفَ ومن معه ، ليستَتِبَّ لــه الأمــرُ فــى الأندلُس .

والتقى الجَمعان بظاهِر قُرطبة ، وانتصَرَ عبدُ الرَّحْن ، وانكَشفَ يوسُف ، ولجا إلى غَرناطَة ، فتحَّصَّنَ بها ؛ وانطلقَ خلفَه الأميرُ عبدُ الرحمن ، ليُجهِزَ عليه ، حتَّى تُصبِحَ الأندلُسُ له وَحُده ، لا يُنازعُه فيها مُنازع .

٣

لم يكنْ لأمَراءِ المسلمينَ في الأندلُس شغلٌ إلا قتالَ بعضِهم بعضا ، لم يكونوا من بيوتٍ عَريقةٍ في الملك ، ولم يكن هم تُراث . أمَّا عبدُ الرَّحْن ، فقدْ كان بقِيَّة

أسرةٍ مالِكة ، لها حَضارَتُها وآثارُها ؛ فلمَّا استَتَبَّ له الأمر ، راحَ يبني المسجدَ الجامعَ والقَصرَ بقُرطُبة ، ويضعُ بُذورَ أعظم حضارةٍ للمُسلمينَ في الأندلُس. وكانَ هَدَفُ المسلمينَ في الأندلُس ، الاستيلاءَ على فرنسا ، والانطلاق منها إلى أورُبَّة ، وكانت الإمداداتُ الإسلاميَّةُ تصِلُ إلى الأندَلُس ، من الشَّام ومصرَ والمغرب ؛ أما وقــ لا أصبَـحَ العباسيُّونَ حُكَّـامَ المشرق ، وأصبَحَ عبدُ الرَّحمن الدَّاحلُ وَحْدَه في الأندَلُس ، فقد صار غَزو فرنسا صعبا ، فما كانت الأندلُس وحدَها بقادِرةٍ على تجهيز حَمَلاتٍ عظيمة ، كفيلةٍ بالاستِيلاء على أورُبَّة .

كانت فرنسا يشتدُّ ساعِدُها يومًا بعدَ يوم ، فقدْ أصبَحتْ كلُّها وحدةً واحدة ، في يد « بيبين » ؟

وكانت قادِرةً لدى الحاجةِ أن تستعينَ بجيوش جـرَّارةٍ من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا ، فلم يعُد مسلمو الأندَلُس ، المهاجمينَ لمسِيحِيِّي فرنسا ، بل انقلَبَ الأمرُ ، وأصبَح « بيبين » يُهدِّدُ حُصونَ العَربِ الأماميَّةَ في فرنسا ، ويُؤلِّبُ الثَّائِرِينَ على أمِرهم في قُرطُبة ، ومِمَّا زادَ الطِّينَ بلَّة ، التَّنافُسُ الشَّديدُ بينَ الخليفةِ في بغداد، والأَمير في قُرطُبة ، ؛ فقد أرسَلَ المنصور ، الخليفةُ العبَّاسِــيّ ، من سـواحِل إفريقيَّـة ، أُسطولاً لُحارَبة عبدِ الرَّحن الدَّاخِل، ليضُمَّ الأندَلُسَ إلى مُلكِم ، ولِتوحيدِ الدُّولةِ الإسلاميَّة ، كما كانت لعهد بني أميَّة.

ونزلَ قائِدُ أسطولِ المنصورِ بباجَةِ الأندلس، داعيًا لأبى جعفَر، وقد نشرَ اللِّواءَ الأسود، شِعارَ

العبّاسِيّن، فاجتَمَع إليه الأمراء النّائِرون؛ ولكنّ عبد الرّهن لقِيه بنواحي إشبيلية، فقاتله أيّامًا حتى هزّمَه، وقتله في سبّعة آلافٍ من أصحابه، وبعث عبد الرّهن برءوس كثير منهم إلى القيروان ومكّة، فألقِيَت في أسواقِها سِرًّا، ومعها اللّواء الأسود، وكتاب المنصور لقائِد أسطولِه.

وبلغ المنصورَ ذلك ، فارتاعَ وقال : \_\_ ما هذا إلاَّ شَيطان ، والحمدُ لله الذي جعلَ بيننا

وبينُه البحر .

٤

تَيَقَّنَ « بيبين » مَلِكُ فرنسا ، من العَداوةِ النَّاشِبةِ بينَ بَعْدادَ وقُرطُبة ، فلم يكتَف بالتَّضرِيبِ بينَ أمراءِ المُسلِمين ، بل رأى أن يستعِينَ بالنَصُورِ على عبد الرَّهن الدَّاخل ، عَدُوهما المشترك . فَبعَت رُسُلَه إلى بَعْداد ، ولبنُوا بها ثلاث سنين ، ثمَّ رجَعُوا إلى فرنسا ومعهم رسلُ الخليفة ، فنزلُوا في مرسيليا ، وصَعِدُوا إلى مقرِّ «بيبين » ، فبالغَ في الاحتِفاء بهم ، وقضوا ذلك الشِّتاء في مدينة «مِتْز » باللُّورين ، ثمَّ أمَر ياقامتِهم في قصْرِ سلس على ضِفاف اللَّوار ، ثم أعيدُوا إلى الشرق عن طريق مرسيليا ، ومعهم الهَدايا إلى الخليفة .

وفكّر عبدُ الرَّهْنِ ، بعدَ أن استَتبَّ له الأمر ، في مدينة « أُربُونة » وما يليها من جنوبي فرنسا ، فسرَّحَ جيشًا زحف إلى البيرانيه ، لرفع الجِصارِ عن «أربُونة » .

كَانَ جَمْهُورُ أَهْلِ « أُربُونَةً » من المسيحِيِّين ، وقد

أَثْقَلَت كَاهِلَهم الحروب ، فبعثُوا إلى « بيبين » سرا ، يتفقُونَ معه أن ينتَفِضُوا على المسلمين ، وينضمُوا إلى جيشِه ، على أن يكونوا أحرارًا في بلدتهم ، وأن تكونَ إدارةُ شُئونهم في أيديهم ، ووافقَ « بيبين » على ذلك ، في غفلةٍ من الحامية الإسلامية .

كانت الحامية الإسلامية مطمئنة الأهالون عليها ، «أربونة»، وفي غَفْلةٍ منها هجم الأهلون عليها ، وأعملوا سيوفهم فيها ، فذَبَحُوها عن آخِرها ، ودَخَلها «بيبين» وشحنها بالحُرّاس ، وانقرضت منها حكومة الإسلام .

صارَ المسلمونَ يبغُونَ عَرَضَ الدُّنيا . رأَوْ ا بـأعيُنِهم ظِلَّ الإِسـلامِ يتَقَلَّص ، وعلى ذلك كانوا يُبرمونَ معاهدات ، ويُقيمُون عَلاقاتٍ مع الملـوكِ الَّذيـنَ

يُناوِئُونَ الإسلام ، لِيعُودَ حيثُ بدأ .

٥

مات «بيبينُ » وصارَ ابنه شارلمانُ ملِكا على فرنسا ، فاتَبعَ خُطَّة أبيه ، فأخذَ يُحَرِّضُ أمراء فرنسا ، فاتَبعَ خُطَّة أبيه ، فأخذَ يُحَرِّضُ أمراء الأندلُس ، من مسلمين ومسيحيِّن ، على عبد الرَّهنِ أميرِ قُرطبة . كان يقولُ لهذا الفريق : إنّه إنّما يُريدُ أن يُحرِّرَهم من استبداد عبد الرَّهن ، ويقولُ لذلك الفريق : إنّه حامى النّصرانيَّةِ الطبيعي ، الحافظُ للكنيسة .

وثارَ أميرانِ من أمراءِ المسلمينَ في مقاطعةِ نهر إبرة ، على عبد الرَّحمن ، فاجتازا البيرانيه قاصِدِيْن شارلمان ، واستَعْدَياهُ على أميرِ قُرطُبة . كان شارلمانُ يرقُبُ هذه الفُرصة ، حتى ينقض على إسبانيا ، ويملُك ولو جانبًا منها ، فأمر بتعبئة الجيوش ، وسَرعان ما خَفَّت إليه جيوش من ألمانيا وفرنسا ولُمبارديا ، وزحف بهم إلى البيرانييه .

كان شالمان واثِقًا من أنَّ الأهلِينَ سَرعانَ ما ينضَمُّونَ إليه في مَسيرِه ، ولكن أخطأ حَدَسُه ، فقد ثارَ المسلمونَ في وجهِه ، وقاتلوه قِتالاً مريرا . وتكشَّفَ له أنَّ الأُمراءَ إنَّما استعانوا به لينالوا استقلالهم ، لا ليستَبدلُوا عبدَ الرَّحْن بشارلَمان .

وثارَ مسيحيُّو الجِبَالِ عليه ، فقدْ عَقَدُوا العَزْمَ على اللَّ يخضَعُوا لحكم أجنبِي أياً كان ، فما وصل اللَّ يخضَعُوا لحكم أجنبِي أياً كان ، فما وصل شارلمانُ إلى البيرانيه ، حتى وجد نفسه مُحاطًا بالأعداء .

تحصّنَ عبدُ الرَّهن في سَرْقَسْطة ، فتكسَّرَت عليها ، هجماتُ شارلمان ، وأخفقَ في الاستيلاءِ عليها ، وبينما شارلمانُ في حربه ، إذ جاءَه الصَّرِيخُ بأنَّ أهتَّ السَّكسونِ أبتُ أن تَتُركَ وثنِيَّتها ، وبأنها هبَّتْ للقِتال ، فاضطرَّ شارلمانُ إلى مغادرةِ إسبانيا .

٦

كان عبدُ الرَّحْن في كفاحٍ دائِم ، لتوطيدِ ملكِه ، الذي أسَّسَه بقوَّةِ ساعِدِه وحُسنِ تدبيرِه . وكان يُضطرُّ إلى الشِّدَّةِ أحيانا ، ليُرهِبَ عدوَّه ، ولكنه كان حليمًا عاقلا ، مُحبًّا للعلوم .

لقد قَذَفَ نفسه في لُجَجِ اللهالِك ، لابتناء جمده ، فاقتَحَمَ جزيرةً شاسعة ، تتقسَّمُ جندَها العصبيات ،

فاحتالَ حتى أُسلسَ له قِيادُ الأمر ، وأسَّسَ دَولةً مَرهُوبَة الجَانب ، يخشاها الفِرنج ، ولا يجرُوُ على مُناوَأتِها خُلَفاءُ بغداد .

وقد أُعجبَ أبو جعفر المنصورُ به ، على الرَّغم مما كان بينهما من عداوة ، فكان يسميه « صقر قُريش » ، لمَّا رأى أنَّه فَعَلَ بالأندلُس ما فعل ، وأنه نهدَ إليها من أنأى دِيارِ المَشرِق ، من غير عِصابةٍ ولا أنصار ، فغلَبَ أهلَها على أمرِهم ، وتناوَلَ المُلْكَ من أيديهم ، بقُوَّةِ شكيمة ، ومُضِيِّ عَزْم ، حتى انقادَ له الأمر .

ومات «صقر أوريش» عبد الرهن بن معاوية ابن هِشام، بعد أن أسس مُلكًا جديدا فريدًا لبنى أميَّة في الأندُلُس، وقد استَخلَف بَعدَه ابنه هِشامًا. كان عظيمًا، وكان جَليلا، حتى إنَّ أعداءَه ترحَّمُوا عليه يوم أن مات.

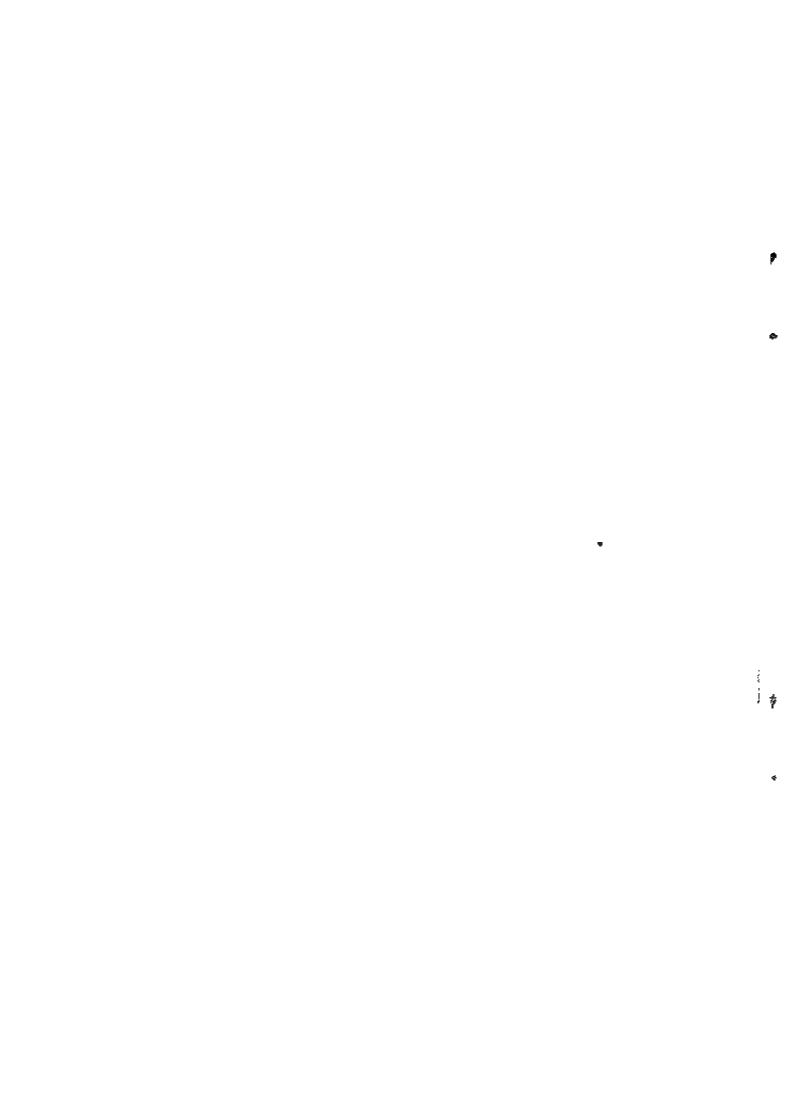

العلقة الدابعية العرَسِبُ في الورْبا القضيض الأثني

المحالية العالمة العال

تأليمنب عبد محممي يجوده السحت ار

النائمث ر مكت به مصیت ر ۲ سناره کامل مسدتی - الغمالا مات عبدُ الرَّحمن الدَّاخل ، ذلك الرَّجلُ الطويل النَّحيلُ الأعور ، الَّذي أُسَّس بعزيمتِه مُاكما عريضا لبنى أميَّة في الأندلس، بعد أن زالَ مُلكِّهم من المشرق. واستخلف عبد الرَّحمن ابنه هِشامًا من بعدِه ؛ وكان عبدُ الرَّحن كثيرا ما يسألُ عن ابنيه : سليمانَ وهِشَام ، فيُذكَرُ له أنَّ هِشامًا إذا حضَـر مجلسًا امتلأً ذلك المجلسُ أدبًا وتاريخًا وذِكرًا لأمور الحرب ومواقِف الأبطال ، وإذا حضر سليمان مجلِسا، امتلاً سُخفا وهذّيانا، فيكبر هِشامُ في

عينيه، بمقدار ما يصغر سليمان.

كان سليمانُ أكبرَ أبنائِه ، وكان يُحبُّ له الرشاد . ولكن سليمانُ كان فارغا ، لا يميلُ إلاّ للهو ، ولكن سليمانَ كان فارغا ، لا يميلُ إلاّ للهو ، ولا يُحبُّ مجالسَ الأدب .

قال عبدُ الرَّحمن لهِشام يوما:

ــ لمنْ هذا الشَّعر ؟

فقال هشام:

\_ ياسيِّدى هو لامرىء القيس ، ملكِ كِندة ، وكأنّه قاله في الأمير \_ أعزَّه الله .

فضمَّه أبوهُ الأميرُ فرِحا ، وأمرَ له بإحسانِ كثير . وقال لسليمانَ على انفراد :

\_ لمن هذا الشعر ؟

وأنشدَه البيتين .

فقال سُليمانُ في زراية:

ـــ الأحدِ أَجَالافِ العرب، أما لى شعلٌ غيرُ حفظِ أقوال بعض الأعرابِ ؟!

فأطرق عبدُ الرَّحمن ، وراح يرقُب ولَديه ، فأيقَن أنَّ هِشامًا أفضلُ للإمارةِ من سليمان ، فأوصى له بالإمارةِ بعده .

4

صار هِشَامٌ أميرَ الأندلس ، فما كان حُكّامُ الأندلس يتلقّبون بأميرِ المؤمنينَ في ذلك الوقت ؛ لأن الخليفة العبّاسِيّ ، المتربّع في كرسيِّ الخِلافة

ببغداد ، كمان أميرَ المؤمنين ، وكمان يُخْطَب باسمِه على المنابر .

كان هشامٌ أبيض أشهب ، مُشربًا بحُمرة . بعينيه حول ، عاقلاً حازمًا ذا رأى سديد ، مُحبًّا لأهل الخير والصّلاح ، راغبًا في الجُهادِ . اتّبع سُنَّة العدل في رعيّته فأحبّته ، وراح يتبع في سياسة مُلكِه ، سياسة عمر بن عبد العزيز ، فكان يبثُ العيون والأرصاد بين القُرى والأمصار ، ليُخبروه بمتجدّدات الأحوال ، حتى يقوم بما يجب لها .

وجد أولَ ما استولى على اللك ، أنَّ الفتَنَ \* منتشرةٌ في البلاد ، وأنَّ عصبيَّة الجاهلية الأولى ، لا زالت تسيطر على المجتمع الإسلاميِّ في الأندلس ، فالبربرُ في عداوةٍ مع العرب ، والعربُ أنفسُهم

منقسمون إلى يمانيّين ومُضريّين ، والقلوبُ متنافرة ، فعزمَ على أن يؤلّف القلوب بالجهاد ، وأن يُعيد إلى مملكتِه ما نقص منها من غاراتِ ببين وشارْلمان .

وذاع بين العامَّةِ أن المُسلمينَ لا يقدرونَ إلاَّ على قِتَالِ بعضِهم بعضا ، وأفتى بعضُ الفقهاءِ بأنَّه لا يجبُ دفعُ الخرَاجِ لأمراءَ لا يعرفون أن يُقاتلوا إلاَّ أمَّةَ محمد عفلم يُغضِسبُ ذلك هِشاما ، بل وجد فيه خدمة لأغراضِه ، فأعلنَ الجهاد ، وأمرَ النَّاسَ أن ينفِروا إلى جبالِ البيرانيه ، ليستعيدوا الأراضى التي خلصها منهم ملوكُ فرنسا .

وقسرىءَ منشورُ الأميرِ بالدَّعوةِ إلى الجهاد ، وتحبيبِ النَّاسِ فيه في الجوامع ، فثارت هيَّةُ النَّاس ، وانطلقوا إلى الجهاد ، وقد طُويت العداوات ، التى

كانوا يَكنّونَها بعضُهم لبعض في صدورهم . واجتمع المُجاهدون ، وكان عددُهم كبيرا ، ولكنّه لم يبلغ مثل الأعداد الكبيرة ، التي كانت تنفِرُ أيامَ الغزواتِ الأولَى ، لأول الفتح ، فقد انقطعت الغزوات الأولى ، لأول الفتح ، فقد انقطعت الأندلس عن العالم الإسلامي الخارجي ، ولم يعد راغبو الجهاد من الشّام أو مصر أو المغرب ، بقادرين على أن يَنْفِروا مع إخوانِهم المجاهدين في الأندلس ، لنصرة دين الله ، وإعلاء كلمته .

٣

انطلق الجيشُ الإِسلاميُّ بقيادةِ الوزيرِ عبد الملك ابن عبدِ الواحدِ بن مُغِيثُ ، إلى كتالونيا ، لينقضَّ منها على فرنسا ، ويجتاحَ أراضيها .

دخلَ العربُ فرنسا ، سنة ٧٩٣ م \_ ١٧٧ هـ ، وكانت جنودُ أكتيانيةً غازيةً في إيطاليا ، بقيادةِ لويس ابن شارلمان ؛ فانطلق المسلمون إلى أربونة ، وفتحوها ، وصالحوا أهلَها على أن ينقُلوا التّرابَ من سور أربونة ، إلى باب قصر الأمير بقرطبة ، ليُتمَّ منــه مسجدَ قُرطبة ، الَّذي بدأ أبوهُ في بنائِــه ، فقـد كــان الأمراءُ يفخرُونَ بأنَّ المساجدَ إنَّما بُنيتٌ من الجهاد. وزحفَ الْمُسلمونَ إلى قرشونة ، فاستنفرَ غليـوم ، وكيلُ لويسَ بن شارلمان أثناءَ غيابه ، أمراءَ المملكةِ وفرسانها ، فأقبل المسيحيّون يحملون سِلاحَهم من كل حدب وصواب ، ليدافعوا عن فرنسا ، وعن دينِهم ، المسلمينَ الَّذين جاءوا يحمِلونَ رسالةً جديدة .

والتقى الجمعان على ضفاف نهر «أوربير»، بين قرقشونة وأربونة ودارت معركة رهيبة ، استبسل فيها الكونت غليوم ، ولكن ذهب استبساله سُدئ، فقد انتصر المسلمون ، وتقهقر الفرنسيُّون منهزمين ، وغيم المسلمون غنائم لا تُحصى .

وسقط أحدُ قوادِ المسلمينَ صريعًا في هذه المعرَكة، ثما جعل المسلمين يكتفونَ بهذا النّصر، ويما وقع في أيديهم من سَبّى، ولم يقتفوا أثر المنهزمين، ليقضوا عليهم.

وانتشرت أنباء هذا الانتصار، فخرج الناس لاستقبال الجيش المظفّر، فرحين مسرورين، فقد طال عهد الناس بالنصر، منذ تلك الانتصارات الأولى، التي أحرزها طارق وموسى، وصناديد المسلمين.

وفرح هشامٌ بذلك الفَتْح ، وباندحارِ جيشِ فرنسا أمام جيوشِه ، فسجد لله شكرا . وأصاب خُمسَ الغنائم ، فبلغ خسة وأربعين ألف مثقال من الذهب ، راح يُتم به جامع قُرْطبة ، الذي كان أبوه قد شرع في بنائِه .

كان عبدُ الرَّهنِ الدَّاخلُ بدأ جامعَ قُرْطُبة ، من غنائمِ الحروب ، فزادَ ذلك في حُرمةِ الجامع في نظرِ المسلمين . فلمّا بني هِشامٌ القسمَ الجديدَ من الجامع ، وجدَ المسلمينَ لا يُصلّونَ إلا في القسمِ القديم ، فسألَ عن السّب ؟ فقيل له :

\_ لأن هذا القِسمَ بُني من غنائِمِ الجهاد.

فقال هشام:

\_ والقسم الجديدُ بُني من غنائِم الجهاد أيضا .

وراحَ هِشَامٌ يهتمٌ بتعميرِ الأندلس ، فجدّد قنطرةً قرطبة ، التي كانت مضرب الأمثالِ في الرَّوعةِ والهندسة ، وكان قد بناها السَّمحُ بنُ مالك ، عاملُ عمر بن عبدِ العزيز على الأندلس .

وأحكم هشامٌ بناءَها ، وقال يوما لأحد وزرائه : \_\_ ما يقولُ أهلُ قرطبة عن القنطرة ؟

قال الوزير: « يقولون ما بناها الأميرُ إلاَّ ليَمضىَ عليها إلى صيدِه وقَنْصه » .

كان هِشَامٌ زاهدا ، ورِعًا تقيًا ، فساءَه ذلك ، وأقسم ألا يَسْلُك عليه ، ووقى بما حَلَفَ عليه ،

فلم يمرَّ عليها بَعْد .

وتُوفِّى رجلٌ في عهدِه ، وكان قد وصَّى أن يُفكَ أسيرٌ من المسلمينَ من تركتِه . فطلب ذلك ، فلم يوجدُ في دار الأعداءِ أسيرٌ مسلمٌ يُفْتَدَى ، لقوَّةِ المسلمين ، وضعفِ أعدائهم .

استتبَّ الأمرُ لهِشام وعلا ذكرُه ، وعَهد بالأمر من بعدِه إلى ابنِه الحكَم . ولم تقرُّ عينُه ، فقد كان يخشى ثورةً أخويه سليمانَ وعبدِ الرَّحمٰن بابنه . إنَّ سليمان أظهرَ عليه الخِلافَ بطُليطلة ، يومَ تولَّى الأمر ؛ ولحِق به أخوه عبدُ الرَّجن ، فحاربَه وظَفِر به ، حتى دَخــل في طاعتِه . ولكنُّه ما لبثَ أن عادَ إلى خلافِـه ، فحاصره بتُدْمِير . فطلب سليمانُ من هشام العبورَ إلى عُدُوةِ البربر بأهلِه وولدِه ، فأجازَه وأعطاهُ مالاً جزيلا ، وأقامَ بعُدُوةِ المغرب . فما يُدريه إذا مات وأصبحَ الأمرُ للحكم ، أن يلتزمَ سُليمانُ الطَّاعة ،

ولايشورَ على ابنه ؟ كانت هذه الأفكارُ تطوف برأسِه، ولكنّه ما كان بقادرِ على أن يفعلَ شيئا.

كان هشامٌ قد بعث في استدعاءِ المُنجِّمِ الطَّبِّيّ، من وطنِه : الجريرةِ الخضراءِ ، إلى قرطبة ؛ وكان ذلك في أوَّل ولايتِه ، فلما أتاهُ خلا به ، وقال له :

- يا ضَبِّى ! لستُ أشكُ أنه قد عَنَاكَ من أَمْرِنا ، إذ بلغك ما لم نَدَعْ تحديدَ النَّظرِ فيه ، فأنْشُدُك الله ألا ما نبَّاتنا بما ظهر لك فيه .

واعتذرَ المنجِّمُ بأنَّه لم يرصُدْ نجم الأمير ، فطلب منه أن يفعل ؛ ثم أحضره بعد أيَّام ، فقال له :

- إِنَّ الَّذِي سَأَلتُكَ عَنه جِدٌّ مَنى ، مَع أَنَى واللَّه مَا أَثِقُ بِحَقَيْقِتِه ، إِذْ كَانَ مَن غَيْبِ اللّه ، الّذي استأثر به . ولكنى أحبُّ أَن أَسمع مَا عندَكَ فيه ، فالنَّفسُ طُلَعَة .

فقال المنجم:

\_ اعلم أينها الأمير ، أنه سوف يستقر ملكك ، سعيدًا جَدُّك ، قاهرًا لمن عاداك ؛ إلا أن مُدَّت ك فيه فيما دلَّ عليه النظر ، تكونُ ثمانية أعوام أو نحوها . فأطرق هِشَامٌ ساعة ، ثم رفع رأسه ، وقال :

\_ يا ضبِّى ، ما أخوفَنى أن يكون النَّذيرُ كَلَّمنى بلسانِك . واللَّهِ لو أنَّ هذه المدَّةَ كانت فى سجدةٍ للهِ تعالى ، لقلْت طاعة .

وكأنسَّما النَّذيرُ كلَّمه بلسانِ الضَّبِّيّ ، فقد مات . هِشامٌ بعد ثمانيةِ أعوامٍ من ولايتِه ، وقد خلَّف الأندلس لابنِه الحكم .

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

العلقة الرابعة العرَب في أورْبا القضيض الديني

الحرارهيا

تألیت عبد محمید محوده السحت ار

ولنائمث ر مکتبتمصیت ر ۲ سٹاع کامل مسادتی ۔ الغمالا كان الحكم في أوّل عهده ماجنا ، يجهر بالمعاصى ، ويَسْفِكُ الدِّماء ، ويقتُلُ العُلماء . وكان مجونه يبلغ أحيانًا درجة الجُنون ؛ فكان يُمسك أولاد النّاسِ ويخصيهم ، وهو يُقهقِه غِبطة وانشراحا .

ووجد عمّاه سليمان وعبد الرَّحْنِ الفُرصة سانحة ، لتأليب الشعب عليه . فثارا عليه ، وأيدَّ ثورَتَهما أنَّ أهلَ الربضِ من قُرطبَة ، ثاروا به وخلعوه ، وبايعوا عمّه . فجمع الحكم جيوشه ، وخرج لِقتالِ الشائرين بنفسه ؛ فانتصر عليهم ، وهدم دُورَهم ومساجدَهم ؛ ففرَّ بعضهم ، ولجِقوا بناس من إفريقيَّة ، وكان على أيسدى هرولاء الجراء الجراء المحاين فتراهدين فتراهد أيسادي هرواهد المحالين فتراهدين في المؤلى في المؤل

جزيرة كريت (أقريطِش).

وفرَّ عمُّ الحَكمِ إلى شارُلان ، ودخلَ عليه في مدينةِ إكسلا شابِل ، وطلب منه النّجدة . وفي نفس الوقت ، حينما كان لويسُ بنُ شارُلان ، ملكُ أكتيانا ، عاقدا مجمعًا في طُلوزة ، جاءه رسولٌ من الأذفونش مَلكِ جلّيقيّة وأشتورية ، يَلتَمِسُ حشدَ جيع القُوّاتِ المسيحيّة ، لقتال المسلمين .

ولاحَ أَنَّ الفرصةَ سانحة للشَّارِ من المُسلمين ، ودخول أسبانيا . فراح لويس ملك أكتيانا وأخوه كارل ، يشنَّانِ الغارة على أطرافِ المُقاطعاتِ التي تشربُ من نهر إبْرُه ، وانطلق لويس حتى اجتاز البيرانيه من جهةِ أَرَغُون ؛ وفي ذلك الوقتِ وضع عبد الرَّحمن ، عمَّ الحكم ، يده على طُليْطُلَة ،

واستقرَّ عمُّه سُليمانُ في بَلَنْسيَة .

خرج الحكم بنفسِه إلى البيرانيه ، وبعث جيشًا آخر لقتالِ عمّه ، فاستولى على بَرْشِلونة ، وغيرِها من المدن التي أعلنت العِصيان . ثمّ قصد إلى الجِبال ، وأوقع بالمسيحيِّين ، وسبى منهم خلقًا كثيرا ، واتّخذ من أسراه حرسًا خاصًا ؛ فكان أوّل أمراء قرطبة الذين اتّخذوا حرسًا خاصًا عن الأجانب .

4

كان الحكم أوَّلَ من جعَل للمُلكِ بأرضِ الأندلسِ أَبَّهة ، واستَعدَّ بالمماليك ، حتى بلغوا شمسة آلاف ، منهم ثلاثة آلافِ فارس ، وألفا راجل . وكان أوَّلَ من جنَّدَ الأَجناد ، واتّخذ العُدَّة . وكان أفحل بنى

أُميَّةً بِالأَندُلُسِ ، وأشدَّهم إقدامًا وبخوة ، حتى إنَّه كَانَ يُشَبَّهُ بأبي جعفر المنصور ، في شدَّةِ المُلك ، وتوطيدِ الدولة .

رأى أن يَقْضِيَ على مُناوئيه ، فراح يُقاتل عمَّه سُليمان ؛ ولم يهدأ حتى قُتِل عمَّه في إحدى المعارك . وتفرَّغ لعمِّه الآخر ، فما زال يُقاتله حتى فرَّ عمَّه إلى إفريقيَّة ، وعادت طُلَيْطُلَةُ إلى الطَّاعة .

وكانت بَرْشِلُونة لقربِها من فرنسا ، من أشدً البلادِ نِكَاية بالفَرنسِيّين ؛ فكان يخرجُ منها فرسانُ المسلمين ، على خيولِهم السريعة ؛ ينقَضّون على المدن الفَرنسِيَّة شمَّ يعودون بالغنائِم والأسلابِ والأسرى . فاتّفق لويسُ ملكُ أكتيانا ، وغليومُ كونت طلُوزة ، عى الاستيلاءِ على بَرْشِلُونة ؛ وكان

شارلمانُ فـــى رومــةَ مشــغولا بتتويجِــه إمــبراطورًا علــى الغرّب .

كانت بَرْشِلُونة حِصنا منيعا للعرب ، فحاضرها الفرنسيّون سنتيْن ، وضيّقوا عليها الحِصار ، ولكنها صمدت في وجهِ المهاجمين ، وعزّ عليهم أَخْذُها .

وقسم الإفرنج أنفسهم ثلاثة أقسام: قسم منهم راح يهاجم برشلونة ، وقسم شان يقود عليوم كونت طُلوزة ، كان يُرابط في المر الذي تتدفق منه جيوش الحكم ، الوافدة من قرطبة لنجدة المدينة المحاصرة ؛ وقسم ثالث يقود الملك لويس نفسه ، وكان في أعالى جبال البيرانيه ، يحمل على المسلمين كلمًا سنحت له الفوصة .

وتقاسمَ الإِفرنجُ أعمالَ الحصار: فراحَ بعضُهم

يضعون السّلالم على الحصون ، وأخد آخرون يجلبون الميرة والماء ، وجعل آخرون يحفرون وينقبون الجُدران ، فاشتد الحِصارُ وأحكم ، وجاءت جيوش المُسلمين فعجزت عن الاتصالِ بإخوانهم المحصورين في بَرْشِلونة ، فتحولت إلى بلادِ أَشْتُورِية ، وهزمت أهلها ، واستولت عليها .

ووقف أميرُ برشلونة وحده ، في وجهِ القُوى المتَالِّبةِ عليه ، المتجمِّعةِ على قتاله . وخرج في إحدى المعارِك لقتالِ هؤلاءِ النّدين أخذوا يُضيِّقونَ الْخِناقَ عليه ، فسقطَ أسيراً ، وهملوا على المدينةِ هملةً صادقة ، فسقطت بَرْشِلونَة ، والحَكَمُ مشغولٌ عن نجدتِها ، فسقطت بَرْشِلونَة ، والحَكَمُ مشغولٌ عن نجدتِها ، فاخماد الفِتن الّتي كانت ثائرةً ضدَّه ، داخلَ بلادِه .

استولى الإفرنج على برشلونة ، بعد أن بقيت تسعين سنة في أيدى المسلمين . فلمّا دخلوها حوّلوا جوامعَها كنائس، وبعث الملك لويس إلى أبيه شارلمان من الغنائم دُروعًا وخُيولاً عربيَّة. وبسقوط برشِلونة، أصبح لفرنسا مِنْطَقتان في شمالي أسبانيا: كتالونيا وقاعدتُها برشِلونة، وغَشقونية ومن جملتِها نابارة وأراغون.

٣

كانتِ المنافسة على أشدها بين خُلفاء بغداد وأمراء قرطبة ؛ كانت منافسة تتسم بالأنانية ، والمصلحة الخاصة ؛ فكانت مصالح الإسلام والمسلمين تضيع في سبيل مجد شخصي زائل ، أو من أجل نكاية أمير لأمير .

ففى السّنة الَّتى سقطت فيها بَرْشِلونة ، مَعقِلُ المسلمينَ الحصين ، أوفد هارونُ الرَّشيد ، خليفة المسلمين ، وفدًا إلى شارلمان .

كان شارلمان قد بعث إلى هارون الرشيد رسولاً يهوديا ، ومعه اثنان من الفرنسيين ، للسلام على الخليفة العبّاسي . وأمر شارلمان ذلك الوف ك بأن يمر بالقُدْسِ قبل ذهابه إلى بغداد ، وأن يتعهّد أحوال حُجّاج بيت المقدِس ، وأن يلتمس من الخليفة تيسير زيارة الحُجّاج لبيت المقدِس . وكان الفرنسيّون من ذيارة الحُجّاج لبيت المقدِس . وكان الفرنسيّون من على عهد أنيبال لم يروا في بلادهم فيلا ، فكان على الوفد أن يجلبُوا معهم فيلا ، ليراة أهل فرنسا .

ووصل الوفدُ إلى بغداد ، فاستقبله الخليفةُ استقبالاً رائعًا ، وأنفذ له كلَّ طلبه ، حتَّى الفيلَ أرسلَه مع وفدٍ من عندِه ، يحملُ الطيبَ والهدايا ، ويدخُل إكسلا شابل ، مقرِّ الإمبراطور ؛ حاملاً مودَّة الخليفة ، التي يضعُها فوق مودَّة جميع الملوك ، وكان

ذلك في نفس السُّنة التي سقطت فيها بَرْشِلونة.

٤

كانت طُليطُلَةُ في ثورةٍ دائمة ، فما كان يهدأ لها حال ، وكان أغلب سكّانِها من الأسبان ، فراح الحَكَمُ يفكّر في أمرِها ، فرأى أن ياخذهم بالحيلة ، حتى يقضِي على ثورتِهم ؛ فكتب إليهم : «إنَّ أعظمَ دليلٍ على اهتمامِنا بأمرِكم ، أنا باعثونَ إليكم واليًا من أبناء جنسِكم » .

وبعث إليهم عُمروس ، وكان مولّدا ، أبوه مُسلم وأمّه من الأسبان . وكان الحكم قد اتّفق معه على أمر ، فانطلق عُمروس إلى طُلَيْطُلَة ، وأظهر للشَّائرين أنّه ثائرٌ مثلَهم ، وأنَّه يرقُب أوَّلَ فرصةٍ ليخلع طاعة الأمير الحكم ، ويَستقلَّ بالبلاد . وصار يُردِّد ذلك

القول ويهمسُ به ، ويُوسوِسُ لهم بالنَّيَّات ، حتى ويُقُوا به ، وأسلَموا له قِيادَهم .

واتّفق معهم على بناء قلعة فى أعلَى البلدة ، تكونُ المعقبل الأمينَ هم ، إذا ما دهمتهم جيوشُ السّلطان . وبُنى الحصن ، وننزل به عُمروس ، ثم راح ينفّذُ ما اتفق عليه مع الأمير .

وبعث إلى الأمير أن يُرسل جيشًا إلى طُليطُلة ، بحُجَّةِ أَنَّ العدوَّ تحرَّكَ بالنَّغور ، فأرسل الحكم جيشا بقيادة ولده عبد الرَّحن ، وكان في الرابعة عشرة من عمرة . فلما وصل الجيش إلى طُليطُلة ، أطلق عمروس إشاعة تقول إنَّ العدوَّ قد انسحب ، وأنَّ جيش الأمير سيعود إلى قُرْطبة . ولَما صدَّق النَّاسُ هذه الشائعة ، أشار عُمروس على أعيان طُلَيْطُلة ،

بأن يقدُموا للسَّلام على الأمير عبدِ الرَّحن .

وأولم عُمروسُ وليمةً هائلةً في الحِصن ، فتقاطرَ المدعُوون ، وراحوا يهبطون عن ركائِبهم ، ويَدْلُفون إلى الحِصن في أبَّهةٍ وجلال . وكان يستقبلُهم في ساحةِ الحِصن جَلاَّدون قد شهروا سيوفَهم ، يقطعون رقابَ الوافدين ، ويُلقون بها في الحندق .

ولحظ طبيب من أهل طُلَيْطُلَة عدمَ خروج المدعوّين ، فراح يسألُ النّاس :

\_ هل رأيتم أحداً من المدعوين في الجِصن قد خرج منه ؟

فقال الطبيب: « بل لن يخرُجوا أبدا » .

وسكَنتِ الأمورُ في طلَيْطُلَة ، ولم تقم فيها بعد ذلك ثورَة .

٥

لم يتمتع الحكم طويلاً بالرّاحةِ النّسى لاحت لعينيه أوّل ما تولّى الحُكم ، ولم يستطع أن يستمرّ فى عبشه ومُجونه ، فقد ألفَى نفسَه مُحاطًا بأعداء يبرّبُّصون به ؛ وفى قلب مملكتِه خونة ، سَرْعانَ ما يُهْرَعونَ إلى شار لمان يستعدُونَه عليه ؛ فخلع رداءَ المُحون إلى شار لمان يستعدُونَه عليه ؛ فخلع رداءَ المُحون ، وارتدى ثوب الجهاد ، وراح يُقاتل فى السُّهول والجبال ، يوطّدُ مُلكَ بنى أُميَّة .

وأغار على نابارة وبنبلونة ، ودخل وَشْقَة ، وانقضَّ على عاملِه الذي انضمَّ إلى شارْلمان يسيرُ بين يديه ، فقتله ، واحتزَّ رأسَه ، وعاد إلى قُرْطُبَة مُظَفَّرا

منصورا ، مرهوب الجانب .

وذهب العبَّاسُ الشَّاعرُ إلى التَّغسر ، فلما نـزل بوادى الحِجارة ، سمِع امرأةً تقول :

\_ واغو ثاه بك يا حَكَم ، لقد أهملْتنا حتى كلب العدو علينا ، فأيّمنا وأيتمنا .

فقال لها العبّاس: « ما بك ؟ ».

\_ كنتُ مقبلة من البادية في رُفْقة ، فخرجتُ علينا خيلُ عدّو ، فقتلتُ وأسرت .

ودخل العبَّاسُ على الحَكَم، ووصف له خوف التُّغر، واستصراخ المرأة باسمه. فنادى فى الحين بالجهاد والاستعداد؛ فخرج بعد ثلاث إلى وادى الحجارة، وسأل عن الخيل التي أغارت من أى أرض العدو كانت ؟

فغزا الناحية التى خرجت منها الخيل ، وأثخن فيها ، وفتح الحصون ، وخرّب الدّيار ، وقتل عددًا كثيرا . وجاء إلى وادى الحجارة ، فأهر بإحضار المرأة ، وجميع من أسر له أحدٌ في تلك البلاد ، وأهر بضرب رقاب الأسرى ، ثم قال للعباس :

\_ سلها هل أغاثها الحكم ؟

فقالت المرأة:

\_ والله لقد شفى الصدور ، وأنكى العدو ، وأغاث الملهوف ، فأغاثه الله ، وأعز نصره . فأزات الملهوف ، فأغاثه الله ، وأعز نصره . فارتاح الحكم لقولها ، وبدا السرور فى وجهه ، وقال :

ألمْ ترَيا عبّاسُ أنّى أجبتُها على البُعد أقتادُ الخميسَ المُظفّرا فأدركت أوطارًا وَبرَّدْتُ غُلَّةً ونَفَّستُ مكروبًا وأغنيتُ مُعسِرا

فقال العباس:

\_ نعم ، جزاك الله خيرا عن المسلمين !

þ a 

السلقة الرابعية العرَسِبُ في أورُبا القضيض التانوك

العروبي

تألیف عبد محمک میسی دجودهٔ السحت ار

لگنائش مکست بتمصیش ۳ سناع کامل مسکرتی - الغمالا

أنوارُ قصر قُرطُبة تتألُّق ، وأصواتُ الْمُغنِّياتِ تـــــــرّدُد في أرجائِه ، والجارياتُ في إقبال وإدبار كالأقمـــار ، وكئوسُ الخمْر تُفْرَغُ في البُطون ، وشبابٌ فارغٌ يملأُ القاعة ضجيجًا وعَجيجا . والحكم بن هِشام يَنهَـلُ من اللَّذات ، وهو غافِلٌ عمَّا يعملُ في صدور أحرار الأندَلُسِيِّين من ثورةٍ وضِيق ، فهم يُشفِقُونَ على هذا الْلكِ الذي أسَّسُوهُ بدمائهم ، ويخشَونَ أن يتحمَّلَ المسلمونَ نتائِحَ عَبَثِ الحَكَم ولَهوه . كانوا يطمَعُون فى أن يسير بهم إلى الأرض الكبيرة ؛ إلى فرنسا وإيطاليا وألمانيا ، ليُذكر اسمُ الله فيها في الغُدُوِّ والآصِال ؛ فإذا به يهجُر الجهاد ، ليُقبِلَ على الكُواعِبِ النَّاهِدات .

آه لو سارَ إلى عدُوهم ، لألفاهم ليوثّا كُواسِر ، لا هَمَّ لهم إلا أن يُستَشهدوا ، أو يفتَح الله عليهم أرضًا جديدة ، أمَّا وقدْ قَعَدَ عن الجهاد ، فحقّ عليهم جهادُه ليثوبَ إليه رُشدُه ، أو يَنزعُوه عن ملكِه .

واجتمع فى الرَّبض من قُرطُبة أعيان الفُقهاء: يَحيى بنُ يحيى اللَّيثي صاحبُ مالِك ، وطالوتُ بنُ عبد الجبَّار الفقيه ، وأبو حَفْص عمرُ بنُ شُعيب البَلُوطيّ ، وأهلُ العِلمِ والورَع ؛ وراحُوا يُلِيرُونَ قِداحَ الرَّاى بينَهم ، فاستَقَرَّ أمرُهم على أن يشورُوا على الحَكَم ، وأن يَخْلَعُوه ويُولُوا عليهم أميرًا آخر ، من قرابَتِه ، يحمِلُ المسلمينَ على الجِهاد ، ورفع ألويةِ الدِّين خَفَّاقَةً فى العَالَمين .

وانْطَلَقُوا في الرَّبض ، يُحَرِّضُونَ النَّاسِ على الأَميرِ الذي انهَمَكَ في لذَّاتِه ، ويُؤَجِّجُونَ في صُدُورِهم نَارَ النَّورة ، حَتَّى اندَلَعَ لِهِيبُهَا ؛ وإذَا بآلافِ منهم يُقَرِّرُونَ خَلْعَ الأمير المُنصَرِف عن سُنَن آبائِه .

وطارَتِ الخمرُ من رأسِ الحكم ، بعد أن لقِي قُوائِمَ عرشِه تكادُ تندك ، فعزَمَ على أن يخرُجَ بنفسِه لتأدِيب الشَّائِرين ، فأقبَلَ عليه ابنه وكبارُ قُوادِه يتوسَّلُونَ إليه :

- \_ لا تُغامِرْ بنفسِك ، ابعثْ إليهم الجُيوش .
  - \_ لنْ يخرُجَ إليهم أحَدٌ غيرِي .

وخَرَجَ الحَكَمُ إليهم على رأسِ جَيشٍ عظيم ، ودَارَت في الرَّبض معركة رهيبة ، سالت فيها دماء المسلمين ، وامسلاَّتِ الشَّوارِعُ بَجَسَت القَتلَى ، وانكسرَ أهلُ الرَّبض ، فألقى الحكمُ القبض على ثلاثِ مائة منهم ، وصلَبهم على النَّهر ، ثمَّ خلى بين جُنودِه وبينَ الحَيّ ، وأمَرَهم ألاَّ يتعرَّضُوا للنساء .

أَعْمَلَ الْجَنُودُ السَّيفَ في الثَّوَّارِ ، وهَدَمُوا دُورَهُم ومساجِدَهُم ، وسلبُوا ما فيها من مال ومَتاع . ونَزلَ بالثُّوَّارِ كَرِبِ شديد حتَّى إذا ما وافي اليومُ الشَّالث ، عَفَا الحَكَمُ على مَن بَقِى منهم ، على أن يُعادِرُوا البلادَ مع أُسَرِهُم ، فراحُوا يتأهَّبُونَ للرَّحِيل .

امتلأت المراكب برجال مُطَاطِئي الرُّءُوس ، ونساء تغسِلُ وجوهَهُنَّ الدُّمُوع ، وأطفالٌ مفزوعينَ مُرَوَّعين ، وقد وقف بينَ هؤلاءِ الذينَ تصَدَّعت مُرَوَّعين ، وقد وقف بينَ هؤلاءِ الذينَ تصَدَّعت قلوبُهم ، أبو حفص عمر بنُ شُعيب البَلُوطِيّ ، رافِعَ الرَّاس ، يُصدِرُ أوامِرَه إلى البَحَارَة في ثِقَةٍ وعَزْم ، كأنَّما كان خارجًا في غَزْوة ، لا طَرِيدًا لا يدرِي إلى أن سَعيب المَا لا يدرِي إلى أن سَعيب المَا لا يدرِي إلى أن سَعيب المَا لا يدرِي اللَّهُ الله عَرْوة ، لا طَرِيدًا لا يدرِي إلى أن سَعيب المَا لَهُ عَرْوة ، لا طَرِيدًا لا يدرِي إلى أن سَعيب اللَّهُ الله عَرْوة ، لا طَرِيدًا لا يدرِي الله أن عَرْوة ، لا طَرِيدًا لا يدرِي المَنْ نَعْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وفَصَلَتِ المَراكِبُ عن شواطِيءِ الأندَّلُس، فارتَفَعَ النَّحيبُ والعَويل، وشرق الرِّجالُ بدموعِهم، حتَّى أبو حَفْص عمر بنُ شُعَيب ترقرقتِ العَبَراتُ في مَآقِيه، ولكن سرْعان ما كَبَحَ جِماحَ عواطِفِه، ورفَعَ رأسَه، فما للزَّعيمِ أن يَضْعُفَ أمامَ من وَتِقُوا

به ، وألقَوا إليه مقاليدَ أمورِهم ، ليُخرِجُهم هسن ظُلُماتِ الواقِع البَغِيض .

وشَقَّتِ الْمَراكِبُ عُبابَ الماء ، حتَّى إذا بَلَغَتْ بَرَّ العُدُّوَة ، هَبَطَ منها ثُمانيةً آلاف ، حيثُ تقبَّلُهــم إدريسُ بنُ إدريسَ في فاس ، وانطلَقَتِ الْمراكبُ الأخرى تحملُ خمسةً عشر ألفا ، يقودُهم أبو حفص إلى المجهول. واستمرَّتِ المراكبُ في انطِلاقِها، لا لشيء إلا الماءُ والسَّماءُ وتسبيحُ الْمَسَبِّحين ، والابتهالُ إلى الله أن يُفرِّجَ عنهم ما هم فيه من كَربِ شديد، ولاحَـتِ الإسكندريَّة، فخفقَـتِ القُلوبُ في الصُّدُورِ ، واشرأبَّتِ الأعناق ، ودَبَّتْ في المراكب الحياة ؛ فقد أصدر أبو حفص أمْره للرِّجال أن يتأهَّبُوا ، فقد قُرَّ رأيه على النَّزول إلى الإسكندريَّة .

ودَ حَلَتِ المَراكِبُ المَرفأ ، وطَفِقَ الرِّجالُ يقفزونَ إلى الأرضِ كالأسود ، وقد شهَرُوا أسيافَهم وكشَّرُوا عن أنيابِهم ، فلم يعُد أمامهم إلا احتلالُ الإسكندريَّة ، أو الموتُ دونَها .

وساحُوا في الأرض ، وانتشرُوا في أرجاء المدينة ، وما سَقَطَ اللَّيلُ ، حتى كان أبو حَفْص عمر بنُ شُعيبِ البَلُوطيّ الأندَلُسيّ ، صاحِبَ الكلمة بنُ شُعيبِ البَلُوطيّ الأندَلُسيّ ، صاحِبَ الكلمة المسموعةِ في البَلدة .

أفرَعَ سقوطُ الإسكندريَّة في أيدِي الأندلُسيِّن عبدَ الله بسنَ طَلحَة ، صاحِبَ مصرَ للمامون ابسنِ الرَّشيد ، فجمَع جُموعه ، ثمَّ انطَلَق إلى الإسكندريَّة ، ليَطُردَ منها هؤلاء العاصِبين ، الذين جاءُوا ليَزيدُوا في متاعِبه ، كأنَّما لم يكن يكفيه تلكَ

الفتيةُ التي اجتاحَتِ البلاد ، وكادَت تعصِفُ بـه وبالخليفةِ الذي أرسَلَه .

وبلغ الإسكندريَّة ، وحاصرَها ، ودارَ القِت ال بينه وبينَ رجال أبي حَفْص ، وكانَ قِتالاً رهِيبا ، يَشِيبُ من هُولِه الوَليد . وأطرَقَ عبدُ اللَّه بنُ طلحةَ يفكُّــر ، فألفَى أنَّه لو استَمرَّ في قتال اليائِسين فَسَيوهِنُ جَيشَه ، وقد يُطمِعُ ذلك السَّاخِطينَ والمُرَّبِّصِين ؛ فألفَى من الخَير مصانَعَتهم ، وأن يؤدِّى لهم جانِبًا مــن المال على أن يُجلُوا عن الدِّيار . فأرسَلَ إليهم رُسُلُه، وقَبِلَ أبو حفص عمر بنُ شُعيبِ الأندَلُسيّ ما عَرضَ عليه عبدُ اللَّه بنُ طلحةً من مال ، على أن يُجلُوا إلى جَزيرةٍ من جُزُر الرُّوم . وتأهَّبَ الرِّجالُ للرَّحيل ، وفي صُدُورهم قُلق ، وفي نفسِهم مَرارَة ، وبينَ جَوانِحهم حَيرَة . خُيِّلَ إليهم أنَّ الدُّنيا قد سُدَّتْ فــى

وُجُوهِهم ؛ ولولا ثِقَتُهم بزعيمِهم لاستولَى عليهم يأسٌ وقُنوط .

وراحَ أبو حفصٍ يُصْدِرُ أواهِرَه ؛ وفي وجهِه ثِقةٌ وفي نفسِه أمَل ، وبينَ جَوانِحِه طُمأنينة . كان يرجُو إحْدى الحُسنين ؛ أن يَفتَح الله عليه أرضًا من أراضي الأعداء أو يموت شهيدا .

وغادَرَتِ الإِسكَندَريَّةَ أَربَعونَ سفِينة ، تَحمِلُ عَشرَةَ آلافِ مُقاتِل ، تَتَدَفَّقُ في عرقِهم دِماءٌ حارَّة ، وتَرتَسِمُ في مُحَيَّاهُم قوَّة العَزيمة .

ركب المسلمون ثَبَج البحر كالُلوكِ على الأسِرِة ، وانسابَتِ المراكِبُ تحمِلُ المُجاهِدِين ؛ حتى إذا لاحَت إقْرِيطِش (كريت) تحفَّز الرِّجال ، وقَبَضُوا على سيوفهم ، وانطلقتِ الصَّيجاتُ مُدَوِّيةً من الخناجر ، وطَفِق القُرَّاءُ يقرءُون آياتِ الجهاد ؛

فاستُشْعَرَ الرِّجالُ كأنَّ نِيرانَ الإِقدام تتأجَّجُ في صُدُورِهم ، وكأنَّ الكُونَ قد أُرهِفَ ليُسَجِّلَ آياتِ بطولاتِهم .

وأخَذَ الشاطىءُ يقتربُ رُويدًا رُويدا ، فارتَجَّ المكانُ بالتَّهليلِ والتَّكبير ، وخُيِّلَ لسُكَّانِ الجُزيرةِ المُحانُ بالتَّهليلِ والتَّكبير ، وخُيِّلَ لسُكَّانِ الجُزيرةِ أَنَّهم يسمعُونَ زئِيرَ الأسُود ، ففَرُوا مُرتاعِين . وخَفَّت بالحامِيةُ البيزَنطِيَّةُ إلى الشَّاطىء ، تَصُلتُ المُغيرين ؛ ولكنَّ المسلمين راحوا يقفزون من المراكبِ المُغيرين ؛ ولكنَّ المسلمين راحوا يقفزون من المراكبِ إلى الأرض في رشاقةِ الغِزلان ، ويمشونَ إلى أعدائِهم المنون .

وانكسرَتِ الحامية أمام سيلِ المسلمينَ الجارف ، ففرّت مَفزُوعة ، تحتَمى بحُصُونِها الدَّاخِليَّة ، تنتظِرُ المُددَ الذي سَيَبعَثُ به الإمبراطورُ ميخائِيلُ الثانِي ، إمبراطورُ الذي الرُّوم ، من القُسطنطينيَّة ، لطردِ العَرب

الذين لم يكتفُوا بانتزاع الشَّام ومصر وشَمال إفريقيَّة من أيديهم ، بل جاءُوا يُحتَلُّونَ الجُزائِر ، ليضربوا حَولَ بلادِ الرُّوم نفسِها ستارًا حديديًّا .

ثبّت أبو حَفْصِ أقدامَه على الشّاطىء ، فكان أوّلَ ما بدأ به أن صَاحَ برجالِه : أحْرِقُوا السُّفُن .

فنظَرُوا إليه مشدُوهِين وقد تَسَمَّرَت أقدامُهم بالأرض ، ولم يُسرِعُوا خِفافًا لتلبيةِ أمسرِه ، كما اعتادُوا أن يفعلُوا ، فإذا به يَصِيحُ ثانية ، وفي غضب ه عنه .

ــ أحرقُوا السُّفُن .

وأفاقُوا من الذَّهولِ الله يُ دَثَّرَهم ، ووجدُوا السِنتهم ، فقالوا له :

\_ كيف تفعَلُ ذلك ؟ أتريدُ أن تقطعَ بينَنا وبين بلادِ المسلمين ؟

فقال في ثورة ؟

س فيم شكواكم ؟ ألم أهمِلكهم إلى أرضٍ تَفِيضُ باللبن والشّهد ؟

ــ وأوطانُنا ؟

\_ هــذهِ أوطــانكم ، انسَــوا أوطــانكم القَاحِلــةَ المَاحِلــةَ المَاحِلة ؟

\_ ونساؤُنا ؟

ــ ما أكثر النّساء الجِسانَ في الجَزيرة ، إن هي إلا أن تستولُوا عليها ، وتُصبِحَ نساؤُها إماء كم

ـ وأولادُنا ؟

ــ ما أَجْمَلَ أَن تُنسلوا هنا ، وأَن تُصبِحُوا آباءً لجيلِ جديد ، يَذكُرُ اسمَ الله في الغُدُوِّ والآصال .

وماتتِ اعتِراضَاتُهم أمامَ حُجَجِه، فأهرعُوا إلى السُّفُنِ يحرِقُونَها ، واندَلَعَتْ أَلسِنةُ النِّيران

كَالْأَبَالِسَة ، فَزَادَ ذَلَكَ فَى عَزْمِ جَنُودِه ، وأُورَثُ رَجَالَ الْحَامِيةِ البَيْزَنَطِيَّة وهنًا على وهن .

تقد أهرِعت الحامية إلى الجبال تحتمى بها ، ونزل فقد أهرِعت الحامية إلى الجبال تحتمى بها ، ونزل بجنده في مكان فسيح ، وحفر حول معسكره خندقًا هائلا ، فأطلق اسم « الخندق » على الجزيرة ، وحرّفه الغربيّون فأصبَح « كائديا » .

وظل أبو حفْص فى تقدَّمِه ، يَسْحَقُ كل مقاوَمةٍ تعترِضُ سبيلَه ، حتَّى خَلا له وَجه الجزيرة ، تعترِضُ سبيلَه ، حتَّى خَلا له وَجه الجزيرة ، وأصبحت كلمتُه هى العليا ، وجزع ميخائيلُ الشّانى إمبراطورُ الرُّومِ لسُقُوطِ «كريت» فى أيدى هؤلاء المُعامِرين . فما إن انتهى من قَمْعِ الثورة التى قامَت للمُعامِرين . فما إن انتهى من قَمْعِ الثورة التى قامَت لفى وجهِه له فى القُسْطنطينيَّة ، حتَّى جَهَّزَ حَملَةً بَحريَّةً بقيادةٍ أميرِ البَحرِ «أوريفاس» ، لطردِ الذين

انتزَعُوا من الإمبراطوريَّةِ ذلك الموقِعَ الهامَّ الدى سَيُصبِحُ على الدَّوام شُوكةً في جنبِها ، ما دامَ فيه هؤلاء العرب الذين راحُوا يضرِبُونَ حولَها نِطاقًا فُولاذِيَّا .

انطلقَ أوريفاسُ بأسطُولِه إلى إقريطِش (كريت) ، وما إن دنا من شواطِئِها حتى ألفَى أَبا حَفْص وجنودَه يتأهَّبُونَ لاستِقْبالِه . وعلى شواطِيء الجزيرة دارتِ المعركة قاسيةً مريرة ، سالت فيها الدِّماءُ ، وسـقَطَتْ ِجُثَثُ القتلي ، وراحَ الموجُ يغمُرُهـا فـي إقبالِـه ، وينحَسِرُ عنها في إدباره. ودوَّى المكانُ بالتَّكبير وصَيحاتِ المسلمين ، فألقَى اللَّهُ الرُّعـبَ في قُلوبِ أعدائِهم ، فتقهْقُرُوا مهزومين ، ولاذُوا بمراكِبهم ، ثممَّ انسَحَبُوا مدْحورين يلعَقُونَ جراحَهم، وقد ثُ نكُّسوا رءُوسَهم خِزيًا وانكسارا .

واتّخذ المسلمون من حسان الجزيرة أمّهات أولاد، وأصبَحُوا آباء للهيل فَتِى يدين بالتّوحيد، ويؤمن بوطنِه الجديد، ويَذُبُ عنه غارات أباطرة الرّوم، ويُدافع عن الدّولة التي أسّسَها زعيمُهم: الرّوم، ويُدافع عن الدّولة التي أسّسَها زعيمُهم: أبو حَفْصٍ عمر بن شُعيبِ البَلُّوطِيُّ الأندَلسِيُّ الإقريطِيشِيِّ، ويبذُلُ في سَبيلِها دَمَه، ويجُودُ لها برُوحِه ومالِه.

| - |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | - |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| · |  |   |  |
| · |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

العطقة الدابعية العرَسِبُ في أورُبا القصيص التاني

الع قطية

تأليف عبد محمّي دجوده السحّار

لانا مث ر مکت بته مصیت ر ۳ مشاع کامل صدتی - الفوالا

كان وقع أقدام الخيل على الأرض الصَّلسدة، يُمزِّقُ سكونَ اللَّيلِ. وبدا الضَّوءُ الخافِتُ المنبعِثُ من شُموع الدّير ، كالخيطِ الأبيض في الشوب الأسود . واشتَدَّتِ الرِّياحُ فكان لها في النَّفوس وقعُ النَّحِيب ، فزادَ ذلك المكانُ وَحشة . ورفعَ الشَّريفُ بوفيموسُ رأسَه ، وتمهَّلَ في سَيره ، فجذَبَ أتباعُه أعِنَّة جيادِهم ؛ وأرهَفُوا آذانَهم ، حتى إذا ما أصـــدَرَ إليهم أوامِرَه ، نَفَرُوا خِفافًا لإنفاذِها . ولكنَّ شَفَتيه لم تتحرَّكا ، بل مَدَّ بَصَرَه أمامَه ، وقد لاحَ الخَجلُ في مُحَيَّاه ، وخَفَقَ قلبُه ، واستيقَظَتْ مشاعِرُه ، وأريقت عواطفُ الحبِّ في جوفِه ، ففي ذلك الدِّيرِ الذي يقع منه على مَرمَى حجر ، مَن شُغِفَ بها حُبًّا ، وسَلَبتُه

طُمأنينَتُه ، وجعلته حَليفَ السُّهاد .

واستمرَّ في صَمِيه ، وإن كانت إحساساته تمورُ فَوَّارةً بين جوانِحه . واشتدَّ به وَجدُه ، فإذا به يفكِّرُ بقلبه ؛ فَلَكْزَ جَوادَه وانطلق كالسَّهم صوب الدَّير ، وأتباعُه يعدُونَ في أثرِه ، حتى إذا بَلغَه اقتحمه عنوة ، ودخل يُنقِّبُ عمَّن تعلَّق بها الفُؤاد .

وهَبَّتِ الرَّاهِباتُ مَفْزُوعات ، ورُحسنَ يُهَروِلْسَ ، مرعوبات ، ودَوَّت في جَنباتِ الدَّير صيحاتُهنَ ، فلم يحفِل بوفيميوسُ ورجالُه بصراخِهنَ ، بل ظَلُوا في تَجُواهُم ، يُديرُونَ العُيونَ في وجوهِ الرَّاهبات ، ولحَها بوفيميوس في ثوبِ أبيض ، وقدْ تهدَّلَ شعرُها على كَتِفَيها ؛ فاشتدَّ وَجيبُ قلبِه ، وهَفتْ رُوحُه إليها ، فتقدَّمَ منها ، وحَملَها بينَ ذراعَيه ، ثم دارَ على عَقِبَيه ، وانسابَ بها وهو يحسُّ أنَّه يضمُّ الدُّنيا على عَقِبَيه ، وامتطَى جَوادَه ، وقد أركَبها أمامَه ، إلى صدره ، وامتطَى جَوادَه ، وقد أركبها أمامَه ،

وانطلقَ بها إلى قصره ، وأتباعُهُ يعدُونَ خلفَه .

وذاع في صِقلية ، أن الشّريف بوفيميوس ، اختطف الرَّاهبة التي هام بحبها من دَيرِها . وبلغ النبأ مسامع قُسطنطين ، بَطريق صِقلية ، فشارَ واشتدَّت ثَورتُه ؛ فرفع الأمر إلى الإمبراطور ميخائيل الثاني بالقُسطنطينيَّة ، فأحنق الإمبراطور ذلك النبأ ، وزاد في همّة . إنه لَيرى العرب يستلُّونَ أملاكه من يدِه قطعة قطعة ، ويرى الناس يثورون عليه في بلاده . وكأنَّما لم يكن في كلِّ ذلك ما يكفيه ، فيهبُّ ذلك الشَّريفُ المفتونُ ويتحدَّى سُلطانَه .

وقد رأى الإمبراطور أن يبطش بذلك العابث ، ليُعيد إلى نفسه هَيبَتها ، فكتب إلى البَطريق قسطنطين أن يحاكم بوفيميوس ، وأن يحكم عليه بجد ع أنفِه ، عقابا له على ما اقترف من جُرم ، وليكون عِبرة لكل مَن تُوسوس له نفسه الخروج عن الطّاعة ، لكل مَن تُوسوس له نفسه الخروج عن الطّاعة ،

والعبث بأمن البلاد .

وبلغ بوفيميوس ما قضى به الإمبراطور ، فعادر «بالرم» فارًا بنفسِه ، وذهب إلى سِرَقُوسة (سيراكوزا) ، وأعلن أصحابه أن الإمبراطور أمر بمحاكمتِه ، فغضِبُوا له ، وجمعوا جموعهم ليُعينُوه على الصُّمودِ في وجهِ الإمبراطور .

واشتدَّ ساعِدُ بوفيميوس ، فثارَ في عِصابَتِه على حاكمِ المدينة ، واستولَى على سِرَقُوسة . وأثارَ ذلك النَّصرُ حَنَقَ البَطريقِ قُسطنطين ، فجمعَ جَيشًا وانطلقَ به إلى ذلك الثَّائِرِ ليُؤدِّبه ، ولكن بوفيميوس هزمَ جيشَ البطريق ، وأجبرَه على الفِرار إلى «قطانيا».

وشق ذلك على الإمبراطور ، فبعث بأساطيله إلى حيقِلِية ، وسَيَّرَ الجيوشَ إلى ذلك الشَّائِر ، الدى شقَّ عَصا الطاعة ، والتقى الجَمعان ، ودارت رَحَى الحرب ، وحَمى وطيسُها ، ولم يُطق بوفيميوس

وعصابتُه الصبرَ أمامَ ذلك الجيشِ المتدفَّق كالموج، فانهزَمُوا، وأسرعُوا إلى مراكبهم، لتقلِعَ بهم بعيدا عن شواطىء صِقِلِية.

## ۲

وصلت مراكب بوفيميوس وصحبه إلى تونس ، فه بطوا منها : ويَمَّم بوفيميوس إلى قصر الأمير زيادة الله بن الأغلب ، و دخل عليه ، و طفق يذكر له ما تقاسى أهل صقلية ، من صنوف العذاب ، و جعل يُزيِّنُ له فتح الجزيرة ، لتخليص أهلها من طُغيان الحروم ، الذين أسرفوا في استغلال الجزيرة واستنزاف مواردِها ، بعد أن خرجَتُ من أيديهم سوريَّة و مِصر ، ليُعوِّضوا ما خسروه .

وأطرق الأميرُ زيادةُ اللّه يفكّر . كان يخشى أن تكونَ هذه الدَّعوهُ مكيدةً للإِيقاعِ بالمسلمين ، فقال بوفيميوس :

\_ إذا ما خلَّصتَنا كَمَّا نحنُ فيه من ذُلَّ ، نادَينا بك ملكاً على البلاد .

فرفعَ الأميرُ رأسه وقال:

\_ أستشيرُ رجالِي ، ثم أنبئك بما عزمت عليه .

وخرج بوفيميوس، وأرسل الأمير إلى أساد بن الفرات، قاضى قضاة قيروان. فأقبل أسد في مهابته، فقد كان عالًا جليلا، جاب الأقطار، وشد الرّحال إلى مصر والشّام والعراق ومكّة، يجمع العِلم من أطرافِه، وصحب الإمام مالِك؛ ثمّ استقرّ به المقام في تونس، وصار يقضي بين النّاس.

وقصَّ الأميرُ على أسِـد بنِ الفُرات ما سِمِعَـه مـن بوفيميوس ، وما جاءَ من أجلِه ، ثم قال :

\_ وما ترى الآن ؟

فقال أسد: « أرى أن تنتهـزَ هـذه الفُرصـة ، وأن تبعَثَ بـالجيوشِ إلى صِقِلِيـة ، لعـلَّ اللّـه يفتـحُ علــى

يديك هذه البلاد ».

ورنا الأميرُ إلى أسدٍ رَنوةَ إكبار . كان يعلمُ أنه عالمٌ من كبارِ العُلماء ، وبحَّارٌ من أفذاذِ الرِّجالِ الذين ركبوا البحر ، فقال له :

\_ لن يخرُجَ في هذه الغزوةِ غيرُك ,

وتأهَّبَ أسدُ بنُ الفرات ، قــاضى قُضــاةِ قــيروان ، ليقُودَ أسطولَ المسلمينَ إلى صِقِلِّية .

وفى ربيع الأول من عام ٢١٢ بعد هجرة الرسول ، خرج إلى عسرض البحر سبعون مَركبا ، وعشرة آلاف مقاتل ، وتسع مائة فارس . وأصدر العالم البحّار أمره بالسيّر ، فأبحر الأسطول الإسلامي ، وأبحرت معه مراكب بوفيميوس ، لتخليص أهل صقِلية من ظلم الرُّوم ، ولِتُنكِّسَ النَّسرَ الرُّوماني ، رمز العسف والجور ، وليُرفرف على ربوع الجزيرة علم الأمن والسلام .

انطلَقَ الأسطولُ الإسلاميُّ إلى الشَّمالِ الغربيّ من الجزيرة ، ودخلتِ المراكبُ مَرفَا مازارا ، وهبط المجاهدون إلى الشَّاطىء ، واصطفَّ الفُرسان ، وعَبَّا البنُ الفُراتِ جيشَه ؛ ثم انسابَ صَوبَ الشَّرقِ البنُ الفُراتِ جيشَه ؛ ثم انسابَ صَوبَ الشَّرقِ ليستولى على الجزيرةِ كلِّها ، ويُخلِّصها من طغيان الرُّومان . .

وتقدَّمَ على حَذَر ، وما لبِثَ أن وجَدَ أمامَه جيشًا من الرُّومِ جرَّارا ، جيشًا يعادِلُ عشرةَ أمثالِ جيشِه ، في عُدَّةٍ عظيمة . فلم يضطرِب ابنُ الفُرات ؛ كان واثقًا من رِجالِه ، وكان على يقين أنَّ قلوبَ أعدائِه هو اء .

وراحَ يُحرِّضُ رجالَه ، ويُذَكِّرُهم بأفضلِ ما فيهم ، وقرأ « يس » ثم كبَّرَ ، فانقَضَّ المسلمونَ على أعدائِهم انقضاض الصَّاعِقَة ، وسالتِ الدِّهاء ، وبلغَت قلوبُ السرُّوم الحناجر ، وزُلزلُو إلَّ الرَّوم المناجر ، وزُلزلُوا زِلزالاً شديدا ، ولاحَ النَّصرُ للمسلمين ، فأخذوا يحتسُّونَ بسيوفِهم ، وركِبوهم من كلِّ جانب . فلم يجدِ الرُّوم منجاةً فم إلاَّ الفِرار ، فولُوا الأدبار ، وقد خَلَّفُوا وراءَهم دوابَّهم وأموالَهم ؛ فراحَ المسلمونَ يجمعونَ الغنائِم ، وقد أفعمَ النَّصرُ قلوبَهم غبطةً وسرورا .

وتقُدَّمَ المسلمون ، فراحتِ الحُصونُ تسقُطُ فى أيديهم حِصنا وحينا ؛ حتى إذا ما بلغُوا قلعةَ الكراث ألفَوا خلقًا كثيراً من الرُّوم قد تحصَّنُوا بها ؛ فحاصَرُوها ، وراحوا يضربونها بالمنجنيق ، ويُلقُونَ عليها النيران ؛ حتى إذا ما اشتدَّ الضِّيقُ بالمُدافِعين ، أرسلُوا رسلَهم إلى ابنِ الفُرات يُفاوِضُونَه فى الصُّلح .

رأى بوفيميوسُ ما حلَّ بالحامِية ، فضايَقَه نصرُ المسلمين ؛ فابنُ الفُراتِ لم يُشركهُ معه في القتال ،

بسل أمرة أن يعتزل ؛ فخشي إن استَمر نصر المسلمين ، أن يخرج صفر اليدين ، دون أن يُحقّق بعض أطماعِه ، فقد كانت نفسه تهوى أن يولّى على الجزيرةِ من قِبَلِ الذين حرَّضَهم على غَزوها ، ولكنّه يُحسُّ الساعة أن ذلك لن يكون ؛ فعزم على أن يعاوِن من في الحامية ، لعلّهم يذكرون له فضله ، إذا يعاوِن من في الحامية ، لعلّهم يذكرون له فضله ، إذا من ما ثبتوا في وجه ذلك التيّارِ الجارِف ، وتمكّنوا من ردّ المسلمين .

أرسل بوفيميوس إلى الرسل أن يثبتوا ، وأن يخفَظُوا بلَدهم ، ووعدهُم أنه سيمُدُّ إليهم يد العَون . فعزمَ المفاوضونَ على خديعةِ ابنِ الفرات ، حتى يفِى فم بوفيميوسُ بوعدِه ؛ فصالَحوا المسلمين على أن يبذلوا هم الجزية ، وسألوهم ألاَّ يقربوا منهم . فأقرَّ ابنُ الفراتِ ذلك الصُّلح ، وتأخَّرَ عنهم أيَّاما ، حتى يحملوا إليه أمواهم .

وفى سكون الليل ، راح بوفيميوس يبعست إلى رجال القلعة ما يحتاجون إليه ، إذا ما عاد المسلمون لحصارهم ، حتى إذا ما أحسبوا مَنعة ، نَقَضُوا عهدهم ، وناصبوا المسلمين العداء . فعاد ابسن الفرات إلى حصارهم وقتالهم ، وبث السرايا في كل ناحية ، وحاصر سرقوسة (سيراكوزا) براً وبحرا ، وبوفيميوس في رفقتِه ، يرقب الفرصة التي تسنح له ليُحقق مطامعه .

٤

كان ابنُ الفراتِ يضيِّقُ الجِناقَ على سِرَقُوسَة ؛ وقبلَ أن يَلُوحَ له النَّصر ، تفشَّى الطَّاعونُ في جيشِه ، فراحَ الموتُ يحصُدُ الرِّجالَ الصنَّادِيد . وأخذَ ابنُ الفراتِ يُحارِبُ الوَباءَ والأعداءَ ؛ انتصرَ على الرُّوم ، ولكنَّ المرضَ قضى عليه .

هَلكَ أسدُ بنُ الفراتِ أميرُ الجيوش ، فقام محمدُ بنُ أبى الجوارى يقودُ المسلمين ، وقد فت الطّاعونُ في عَضدِهم ؛ فقر عَزمُه على العَودةِ بما بقى معه من النّاس ، ولم يجدُ في ذلك من بأس ؛ فقد عادَ حالدُ ابنُ الوَليدِ بالمسلمينَ من مُؤتَة ، بعدَ أن استُشهدَ القُوادُ الثلاثةُ الذينَ ولاهم الرّسول ، وكانت هذه العَودةُ أقربَ إلى النّصر .

أمر ابنُ أبى الجَوارى رجالَه أن يركَبُوا مراكِبَهم، وأن يتأهَّبُوا للرَّحيل؛ فامتلأَتِ المَراكبُ بالرِّجال، وقبلَ إقلاعِها لاحَ الأسطولُ الرَّومانِيّ، وقد سدَّ باب المرسى؛ فرأى ابنُ أبى الجوارى ألاَّ مفرَّ من القِتال، فعزَمَ على العودةِ إلى الجزيرة، وأن ينطلِقَ غازيًا فيها إلى أن يقضى الله أمرَه.

وغادر الرِّجالُ مراكبَهـم ، وأمرَهـم ابـنُ أبـى الجَوارِى بِإحراقِها ، فاندلَعَتِ النِّيرانُ فيها ، ولم يبق

للمسلمينَ إلا أسيافُهم ، وما يستولونَ عليه من أيدى أعدائهم .

وتقدَّموا كاللَّيوشِ إلى مدينة منباو ، وحَصرُوها ؛ ولم تنقَضِ ثلاثة أيَّام إلا كانت المدينة في حَوزَتهم ، فشدَّ ذلك أزرَهم ، وأنعَ شَ الأملَ في صدورهم ، فكانوا كلَّما حاصرُوا حِصنًا سقطَ في أيديهم ، وفيما هم في تقدُّمهم ، جاء إلى الجزيرة أسطولٌ أندلسيُّ بقيادة أصبغ ، فخفَّ المسلمونَ الأندلسيُّون إلى إخوانِهم ؛ ثمَّ انطلقت الجيوشُ الإسلاميةُ إلى إلى إخوانِهم ؛ ثمَّ انطلقت الجيوشُ الإسلاميةُ إلى إلى إخوانِهم ؛ ثمَّ انطلقت الجيوشُ الإسلاميةُ إلى إلى إخوانِهم عليها .

ودَوَّى فى الفضاء تكبيرٌ وتهليل ، فالتفت المسلمون وقد هزَّهم الفرح ، فقد جاءتهم جيوش ابن الأغلب ، لِتُشاركهم فى حِصارِ العاصمة . وضيَّقَ المسلمون الخناق على المدينة ، حتى أجبروا حاميتها على تسليمها .

واشتدّت نفوس المسلمين بهذا الفتح المبين ، شمّ سارُوا إلى مدينة (كاستروجوفاني) ، وفي رفقتهم بوفيميوس. فلمّا بلغ أهل المدينة تقدّم الجيوش الإسلاميّة صوبَهم ، خرج وجوه النّاس لاستقبال الغازين ، وقبّلوا الأرض بين يدى بوفيميوس ، وقالوا له : إنهم يُولُونَه عليهم . فانشرَحَ صدرُه ، واطمأنّ اليهم ، وسارَ معهم ؛ حتّى إذا ما خيّم الظّلام ، انقَضُوا عليه وقتلوه !

وأطبقت الجُيوشُ الإسلاميَّةُ على المدينةِ من كل جانب ، فلم يقو أهلُها على الصَّمود في وجه المجاهدين . فما تَصرَّمَتْ أيَّامٌ حتَّى تقلَّصَ ظلُّ النَّسر الجُاهِدين . فما تَصرَّمَتْ أيَّامٌ حتَّى تقلَّصَ ظلُّ النَّسر الرُّومانيِّ عن المدينة ، وراح اسمُ الله يترَدَّدُ في جنباتِها ، آناءَ اللَّيل وأطراف النَّهار .

وأخذَتِ الْمَدُنُ تَسقُط ، واحدةً إثر أخرى ؛ فسقطت جورجنت (جرجنت ) ، وقطانية ،

ومنسنين . ولم يبق العلم الرُّومانيُّ خفَّاقًا إلاَّ فوق سِرَقُوسة (سيراكوزا) آخرِ معاقِلِ الجزيرة ، ولكن لم يدم خفقائه طويلا ، فسرعان ما أنزل ، وألقِي النَّسرُ الرُّومانيُّ على الأرض ، لتُمزِّقُه سنابك الخيولِ العربيَّة .

واستقرَّ المُسلمونَ في صِقلِّية ، وراحَ المغامرون يتأهَّبُونَ للوثْبة التالية ، فقد كانت تُراوِدُهم فِكرة غزو إيطاليا ؛ فما يفصلُ بينهم وبينها إلا مضيق مسيني ، وما كان ذلك المضيقُ ليحولَ بين أصحابِ الآمال العريضة ، وغزو إيطاليا .

|  |   | *   |
|--|---|-----|
|  |   | ça. |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   | 1   |
|  | · | **  |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |
|  |   |     |

العلقة الرابعية العرَبِ في أورُبا القصيض الريني

نع المرابع الم

تأليف عبد محمكي ليجودة السحِت ار

لکنائٹ مکت بتہ صیت ر ۳ شاع کا مل مک رتی ۔ الغوالا مات الحكم ، فانتهز عمّه الفرصة ليعاود بطلب الإمارة ، فثار على عبد الرحمن ، الذى تولّى الأمر بعهد من أبيه ، وأطلق الفتنة فى الأندلس . فوجد الفرنسيُّون أن يغتنمُوا هذه السَّانحة ، ليزحَفُوا إلى كتلونيا وأرغون ؛ فسارت جيوشهم تُحرق وتُدَمِّر ، بينا عبد الرَّحمن فى شُغْلِ بتسكينِ الشَّورة ، التى يُحاول أن يُشعِلها عمَّ أبيه .

وثارت مدينة مارَدة على عبد الرَّهن ، فكتب اليهم الإمبراطور ، لُويسُ بنُ شارِلْمان ، يُحرِّضُهم

على النَّبات ، حتى يخفَّ لنَجْدَتِهم . وعقَدَ مؤتَمرًا عامًّا في إكسلاشابِل ، حضرَه أمراء البلادِ المجاورةِ لإسبانيا ، وأعلن عزمَه على غزو الأندلُس .

كان في إكسلاشابل قائدٌ قُوطِيّ ، كان قد انضمَّ إلى الإمبراطور ، فلمَّا سمِعَ بعزْمِه على غنو الأندلُس، انسلَّ خِفية ، وانطلَق إلى كتالُونيا وأرغُون ، يثيرُ الأهالِي على الإمبراطور القادم للغزو والقِتال ، واستولَى على مدينة أشُونَة ، واجتاحَ البلادَ التي كان الفرنْسِيُّونَ يحتلُّونَها ، ثمَّ أرسلَ يستَنجدُ أميرَ قُرطُبة .

أبطأ الأميرُ عبد الرَّهنِ في إرسالِ المددِ إليه، فذهبَ القائِدُ القُوطِيُّ بنفسِه إلى قُرطبة، يُحُثُّ الأميرَ على القائِدُ القُوطِيُّ بنفسِه إلى قُرطبة، يُحُثُّ الأميرَ على الإسراعِ في التَّعبِئةِ والنَّجدة. فسَسرَّحَ

عبدُ الرَّهنِ معه جيشًا ؛ فراح الجيشُ ينطلِقُ حثيثا ، بينما كانَ جيشُ الفَرنسِيِّنَ يسيرُ هَونا ، فوصَلَ الجيشُ الإسلاميُّ إلى برشلُونة وجيرونة واجتاحَهُما . وانطلَقَ عبدُ الرَّهنِ إلى مارِدَة ، التي طلبتُ عَونَ الفَرنسيِّن ، وضيَّقَ عليها الحِصارَ ثلاثَ سنوات ، حتى خرَّت ساجدةً تحت أقدامِه .

## 4

كان الإمبراطورُ لويسُ الحليم ، ملكُ فرنسا ، سيّىءَ الإدارة ، ضعيف الإرادة ، فقسمَ مملكته بين أولاده الثلاثة ، وسلّم إلى كلّ حِصّته . ثم جاءَه وللرّ رابع ، فأرادَ أن يُعيدَ القِسمة ، ليُعطِى لولَدِه الرّابع نصيبا ، فثارَ أبناؤُه الثلاثة عليه ، وخلعُوه ؛ ولكنْ

سَرعانَ ما عادَ غلى عرشِه ، بعدَ أن فقدَ هَيبَته وسَطُولَه .

رأى عبد الرَّحن القلاقِل التى تُعانِيها فرنسا ، والقِتال الدائِر بين لويس وأبنائِه ، فانطَلَقَتْ جيوشُ عبد الرَّحن بَتاحُ البلادَ الواقِعة تحت الاحتلل عبد الرَّحن بَتاحُ البلادَ الواقِعة تحت الاحتلل الفرنسيّ ، في جبال البيرانيه ، وسار أسطولُ المسلمين من تَركُونَة ، يعاوِنه أسطولٌ آخرُ انطلق من جَزيرتي مَيُورقة ويابِسة ، وهاجَمَ المسلمون مرسيليا ، ونزلُوا في نواحِيها ، واستولَوا على ضواحيها ، وساقُوا على ضواحيها ، وساقُوا على ضواحيها ،

وكان فى أحدِ الأديرةِ راهبات يرقُبنَ تقدامُ المسلمينَ فى وجَل وخَوف ، وكُنَّ يخشينَ اعتداءَ المُعزاةِ عليهِنَّ ، وتلطِيخَهُنَّ بالعار ، فرأت أوزيبيا ،

رئيسة دير الرَّاهبات ، أن يُشَوِّهْنَ خِلْقَتَهِنَّ ، حتى يُصبحن دَميماتٍ ينفِرُ منهنَّ الغزاة ، وقد فعلن ما رأت رئيسة الدَّير ، ومنذ ذلك الوقت صارت رئيسة دير الرَّاهباتِ قِدِيسة ، وأُطلِق عليها سانت أوزيبيا .

## ٣

ومات الإمبراطورُ لويسُ سنة ١٤٠، فوقع الخلافُ بينَ أولادِه، واغْتنَم عبدُ الرَّحمنِ هذه الفُرصة، فأرسلَ المسلمينَ لغزُو فرنسا، فدخَلُوا من مصبِّ نهرِ الرُّون، وعاثُوا في مدينةِ آرلَ ونواحِيها. وبعث العساكِرَ بقيادةِ موسى بن موسى، عامِلِ تطيلة، فراحُوا يتقدَّمونَ حتى بلغوا أرضَ برطانية. والتقي المسلمون بالفرنسِيِّين، فلم يستطع والتقي المسلمون بالفرنسِيِّين، فلم يستطع

الفَرنسيُّونَ صَبرا ، فانهَزَمُوا ، وعادَ موسى بالغنائِمِ والأسلاب .

وساءَتِ الأحوالُ في فرنسا ، واجتاحتُها الحُـروبُ الدَّاخليَّة ، وتقاسَمَ جنوبيَّ فرنسا ثلاثـةُ ملـوك : الإمبراطور لوثر ، والملك شارالُ الأصلَع ، والملكُ الشابُّ بيبين ، ابنُ ببينَ الذي كانَ ملِكًا على أكتيانيا . فترك عبدُ الرَّحمن أعداءَه يتقاتَلُون ، وراحَ يوطُّد مُلكَ الأندَلُس ، فاتَّخذَ القُصـورَ والْمَتَنزهـات ، وجلبَ إليها المياهَ من الجبال ، وأقامَ الجسورَ ، وبنى الجوامِع ، وراح يزيدُ في جامع قُرطُبة ، وسادَ عصرَه الهُدوء ، واحتجب عن العامَّة ، وكان يقضي وقته بينَ جواريه الحِسان ، فقد كان كثيرَ الميل للنِّساء . وحفَّ به الشُّعراءُ والمُغَنَّون ، فكانَ أوَّلَ من

أحدث ذلك بالأندلس.

وولِعَ عبدُ الرَّحْنِ بجاريَتِه طَرُوب ، وأحبَّها حبَّا شديدا ، فكان يقضِى أوقاته معها ، وبلغ من هُيامِه بها ، أن أعطاها حَلْيًا قِيمَتُه ألفَ دينار ، فقيل له :

\_ إِنَّ مثلَ هذا لا ينبَغي أن يخرُجَ من خِزانةِ الملك.

\_ فقال في وَجْد :

\_ إِنَّ لابِسَه أَنفُسُ منه خطرا ، وأرفَعُ قَـدرا ، وأكرمُ جَوهَرا ، وأشرفُ عُنصُرا .

وقد تدلُّه فيها حبًّا ، حتَّى إنَّه كان يترنَّم :

إذا ما بدَتْ لَى شَمْسُ النّهارِ طالِعـة ذكّرتْنَى طَـروبا أنا ابنُ المَيامِينِ من هـاشمِ أشْبُّ حروبًا وأَطْفِى خُروبا وخرجَ غازِيًا يوما ، وطالت غيبتُه ، فاشتدَّ شوقُه ، فراح يكتبُ إليها وهو في عسكره :

عدانِيَ عنك مَـزارَ العِــدا وقودى إليهم سهامًا مُصيبا

ولاَقَيتُ بعدَ حـــروبِ دروبا ــرِ إذ كاد منه الحَصى أن يذُوبا فكم قد تخطيت من سبسب ألاقي بوجهي سُمومَ الهَجيـ

٥

وأغضبها الأميرُ يومًا ، فهجَرَتْه وصَدَّتْ عنه ، وأبتْ أن تأتِيه ، ولزِمَتْ مقصُورَتها ، فاشتدَّ قَلَقه فجرِها ، وضاق ذرعُه من شوقِها ، وراح يبذُلُ ما في وسعِه ليرضَّاها ؛ ولكنَّها ظلَّت على الصَّد ، بعث إليها خُصيانَه ، يلتمسُونَ منها أن ترضَى عن الأمير ، وأن تعود إلى الوصال فأغلَقَتْ بابَها فيى وجوهِهم ، فعادُوا إلى الأمير مطأطئى الرُّءوس .

وقال لهم عبدُ الرَّحمن :

ــ ماذا وراءَكم ؟

قالوا في صَوتٍ خافت :

لنْ تخرُجَ طائِعة ، ولو انتهى الأمرُ إلى القتل .
 فأطرق الأميرُ بُرهَة ، ثم قال :

\_ وها العمل ؟

قال أحدُ خُصيانِه.

\_ اسمَحْ لنا يا مولانا أن نكسِرَ البابَ عليها .

فقال الأميرُ في غضب:

\_ إيَّاكم وفِعلَ ذلك .

ووقف مُضَرُ الخَصِيّ ، الذي كانت طَروبُ تُبْرِمُ الأمورَ معه ، فلا يردُّ عبدُ الرَّحسنِ شيئا مما تُبرمُه ، صامتًا لا ينبِسُ بكلمة ، فالتفت عبدُ الرَّحمنِ إليه ، وقال :

- تكلُّم يا مُضر ، ماذا نفعل ؟

\_ ترضها يا هولاى ، اغمرها باحسانك تنسس إساءتك .

فأمَرَ عبدُ الرَّحْن خُصيانَه أن يسُدُّوا البابَ عليها من خارِجه ببدر الدَّراهم ، ففعلوا وبَنوا عليها بالبدر . وجاء عبدُ الرَّحْنِ حتَّى وقفَ بالباب ، وهتفَ في وجد :

ــ افتَحى يا طَروب ، افتحى ولك جميعُ ما سُدَّ بــه الباب .

وفتحتِ الباب، فانهارتِ البدرُ في بيتها ، فوقفتْ تنظُرُ إلى المال المُتَدَفِّق إلى حُجرَتِها كالسَّيلِ في المظرُ إلى المال المُتَدَفِّق إلى حُجرَتِها كالسَّيلِ في دَهَش، ثمَّ انطَلَقَتْ إلى الأمير ، فأكبَّت على رِجلِه تُقَبِّلُها .

وطارً صِيتُ عبدِ الرَّهن ، حتى بَلغَ بغدادٍ ، وسَمِعَ زِرِياب ، وكان من أعلامِ المُغنِّينَ بالشَّرقِ بحفاوة عبد الرَّهنِ بالشُّعراء والمُغنِّين ، فقرَّرَ الرَّحيل إلى الأندَلُس .

كان زرياب أسود اللّون ، فصيح اللّسان ، شاعرًا مطبوعا ، وأخذ الغناء عن الموصليّ ، وبرز فيه ، حتى خَشِي على نفسِه عاقبة هذا التّفوق ، لمنزِلة الموصليّ من الخليفة الرّشيد ، فانسل إلى الأندلس ، وقدِمَ على عبد الرّهن سنة ست ومِائتين هجرية ، فأكرَمَه عبد الرّهن ، وأحسن وفادته ، وغمَره فأكرَمَه عبد الرّهن ، وأحسن وفادته ، وغمَره بفيض إنعامِه .

وذاع اسم زريساب في الأندَلُس، وصسارُوا يُحاكونَه حتى في مَلبَسِه ، وينقُلونَ أخبــارَه ، وكــان يجرى في الغِناء مجرى المُوصِليّ فـي العراق ، وصارَ عُمدَةَ الْمُغنِّينَ ، وراحَ يتَفَنَّننُ في الأصوات. وقد أَهُمتُه البيئةُ الجديدةُ الغنيَّةُ برَوعةِ الطّبيعةِ وجمالِها روائِعَ الألحان ، ورقَّقَتْ طَبعَه ، فنهَضَ بصناعةِ الغناء في الأندُّلُس ، واخترعَ للموسِيقَى نظامًا خاصًّا جديدا ، وأضافَ إلى العُودِ وَتَرًا خامسا ، وكان قبلَه على أربَعةِ أوتار ، ووَضَعَ طُرُقًا للغِناء ، أصبَحتْ عِلمًا خاصًّا اشتهَرَتْ به الأندلُس ، وتدَفَّقَتِ الأموالُ عليه ، حتى قُدِّرَ دخلُه كـلَّ عـام بنحـو أربعـةِ آلافِ دينار .

كان التنافس شديدًا بين الخُلفاء العبَّاسِيِّينَ وأمراء الأندَلُس، فكان مُلوك أوربًا يجدونَ في هذا التنافُس متنفَّسًا هم. فإذا شَدَّ أمراء الأندَلُسِ عليهم، عقدُوا المُعاهَداتِ والمَواثِيقَ مع خُلفاء بغداد، وإذا قاتلَهم الحُلفاء ، مالُوا إلى أمراء الأندلُس، فكان ملوكُ أوربًا يقُوونَ بذلك ، على حين تتشتّ كلِمة المسلمين.

وفى سنة ٢١٧ ضَيَّقَ المسلمونَ الجِناقَ على القُسطَنطِينيَّة ، فكتب ملكُها تَوْفيل إلى المامون : «وقد رأيتُ أن أتقدَّم إليكَ بالمَوعِظة التي يُثبِّتُ اللَّهُ بها عليك الحُجَّة من الدُّعاء لك ولمن معك إلى الوَحدانِيَّة ، والشَّريعَة الحَنيفِيَّة ، فإن أبيتَ ففِديَةٌ توجبُ ذِمَّة ، وتُثبتُ نظرة ، وإن تَركْتَ ذلك ، ففي توجبُ ذِمَّة ، وتُثبتُ نظرة ، وإن تَركْتَ ذلك ، ففي

يقينِ المُعايَنةِ لنعوتِنا ما يُغنِى من الإِبلاغِ فَى القول ، والإِغراقِ فَى القول ، والإِغراقِ فَى الصَّفة ، والسَّلامُ على من اتبَع

ومات المأمون ، ووقعت حروبٌ تَشيبُ من هولِها الوُلدانُ بين المعتصِم وتُوفِيلَ ملكِ الرُّوم . فرأى تُوفيلُ أن يستَفِيدَ من الجَفْوَةِ بين بَعداد وقُرطُبة ، فبعت إلى الأمير عبد الرَّحن بهديَّة ، يطلبُ مُواصَلَته، ويُرَغِّبُه في مُلكِ سَلَفِه بالمَشرق، ذلك الْمُلَكِ الذي استولَى عليه العبَّاسيُّون . وما كان تَوفِيلُ يفعلُ ذلك حبًّا في عبد الرَّحن والأمويِّين ، بل بُغضًا في العَبَّاسِيِّين ، الذين كانوا يستَّلُّونَ مُلكَـه ، ويطوونَه تحتَ قَدَمَيه .

وكَأَفَّاهُ عَبِدُ الرَّحْنِ عَلَى الْهَدِّيَّةُ ، وبعثَ إليه يَحيى

الغَزال ، من كِبارِ أهلِ الدَّولة ، وكان مشهورًا في الشَّعرِ والحِكمة ، فراحَ يُقرِّبُ بينَ مَلكِ القُسطنطينيَّةِ وعبدِ الرحمن نِكايَةً في خُلفاءِ بني العَبَّاس ، فشاعَتِ الفُرقَةُ بين المُسلمين ، وراح مُلوكُ أوربَّا يبرَقَّبُونَ فرصَتهم ليضربوا خُلفاءَ بغداد وأمراءَ قُرطبة معا .

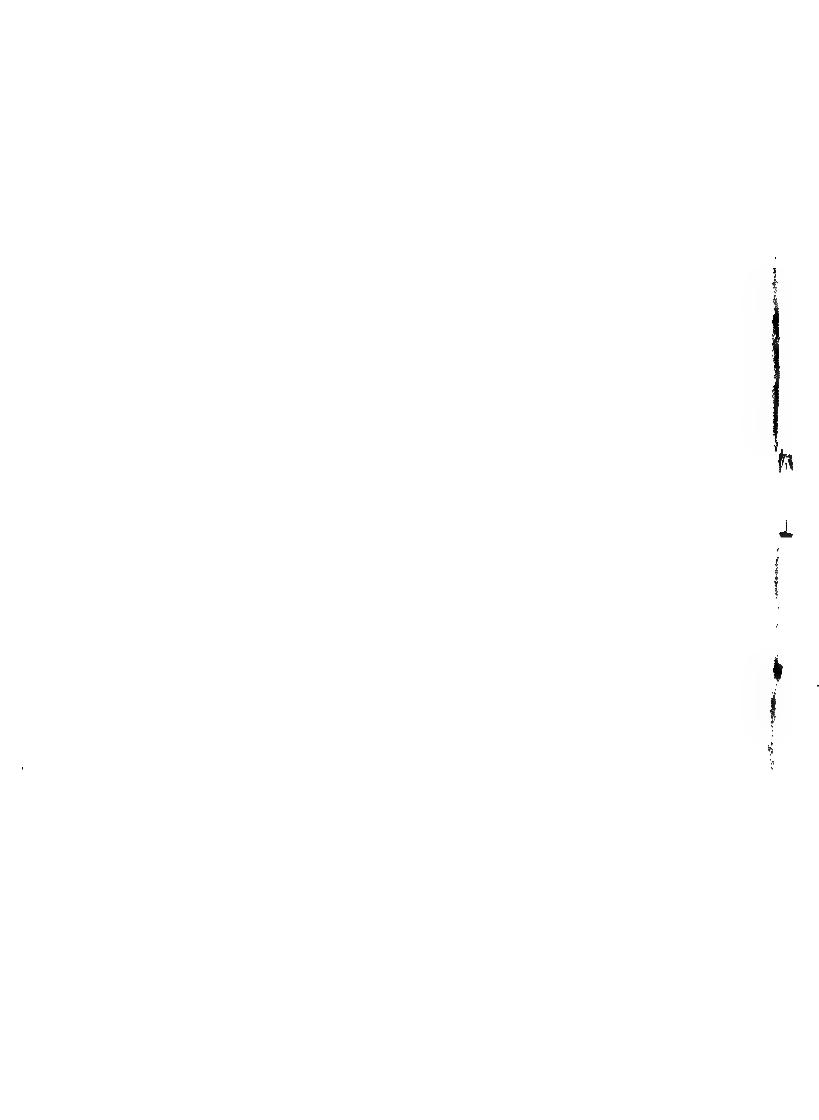

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

العلقة الرابعة العربا العربا

القضيض التينوك

العرق الطالبا

تألیمن عبد محمیت دجوده السحت ار

لکنائش مکتبہمصیت ۳ شاع کا مام سکتی۔الغوالا راحَ أمراءُ الأندَلُسِ يبنونَ الأساطيلَ البَحريَّة ، في مراسِي الأندَلُس ، وبني أمراءُ إفريقِيَّةَ أساطِيلَهم في تونُسَ وسُوسَة . فصارت جزائِر ميورقة ويابسة وسردانية عُرضة لغزوات المسلمين ، فكانوا يغزُونها في غُدُوِّهم ورواحهم ، ويأخذونَ الغنائِمَ والسَّبْي ، ثمَّ يقفِلونَ إلى قواعِدهم عائدين .

واكتسلح المسلمون جزيرة كورسيكا ( قُرشُقة) ، وكان ببينُ بنُ شارلمانَ ملكًا على إيطاليا ، فأرسلَ أسطولا لمُطارَدَتِهم ، فلمَّا شعرَ المسلمونَ بدُنُو أسطولِ العَدُو ، انسحبُوا ، فطمِعَ فيهم كونتُ

جنوة ، وتعَقَّبُهم بأسطُولِه ، فثبَتُوا لـه حتَّى هزَمُوه ، وانطَلَقُوا إلى جنوة ، واشتدَّ القِتال ، فانتصرَ المسلمون ، وخلُوا جنوة ، وأصابُوا مَعانِم كثيرة ، واستُولُوا على كثير من الأسرى ، ثمَّ عادُوا إلى الأندَلُس ، يبيعون الأسرى في أسواقِها ، وكان بينَ الأسرَى سِتُونَ راهِبا ، فكُهم شارلانُ من الأسرِ ، بفِديَةٍ أدَّاها عنهم .

وهاجَمَ المسلمونَ كورسيكا كَرَّةً أخرى ، ونزَلوا بها ، وخيَّموا في الجهةِ الشَّرقِيَّة ، بين أطلالِ مدينةِ آلبريه ، ودارت معارك رهيبة بينهم وبين الفَرنسيِّين ، اضطرَّ المسلمونَ بعدَها إلى مغادرةِ الجزيرة .

وصارت كورسيكا هَدَفَهِم ، فسُرعانَ ما عـادَ العَربُ إلى الهجوم عليها ، فأسَرُوا وغَنِمُـوا ، وبينما هم راجعون أكمن لهم كُونت أهبورياس ، بقرب مدينة برينيان ، قُوَّة بحريَّة ، غَنِمَت منهم ثمانِية مراكب ، كان فيها أكثر من خَمس مائة أسير ، فراح المسلمون ينتقمون لذلك فاجتاحُوا سواحِل نيس وبُروفَنس وسيفيته فكشيا بالقُربِ من روها .

## ۲

صارت صِقِلِية منذ وقعت في أيدي المسلمين، قاعدة لكثير من الغزاوات التي يشنها الأغالبة، وكمّام شمال إفريقيّة، على التُغُوو والشّواطيء الإيطاليّة، وفي سنة ٢٢٧ هـ (٨٤٢م) اختلف أميران من اللّومبارد، على إمارة بنفونتوم، جنوبي إيطاليا، فاستنصر أحدهما بأمير صِقِلِية الفضل إيطاليا، فاستنصر أحدهما بأمير صِقِلِية الفضل ابن جَعفر، فبعث إلى كلابريا بحملة قويّة، فما لبثت الن جَعفر، فبعث إلى كلابريا بحملة قويّة، فما لبثت

أن استُولَت على ثغر بارى ، واستقرَّت به ، وأقامت فيه قاعدةً قويَّة ، وفرضَتِ الجِزيَة على مُعظَم مدُنِ كلابرْيا .

واندَفَعَت قُوَّةٌ بحريَّةٌ أخرى من صِقِلِّيةً إلى شاطىء ايطاليا الغربى ، فاجتاحَت ثُغُورَه ، ونهبَت فوندى ، ورسَت أمام مصب نهر التَّيْبَر ، الذى تَقَع عليه روما ، وانطَلَقَ المسلمونَ حتى بلغُوا روما ، ونهبُوا كنيستَى القِدِّيس بُطرُس والقِدِّيس بُولُس ، وكانت فى خارج روما ، وأهرِعَت جيوش الإمبراطور لويس التَّانى ، للدِّفاع عن روما ، مَعقِل المَسِيحيَّة ، ومَقر اللها المَسِيحيَّة ، ومَقر اللها المَسْال المَسْال المَسْال اللها اللها اللها المَسْال اللها الله

وانسحَبَ المسلمون ، وارتَدُّوا عن حاضِرةِ العالَمِ في ذلك الحِين ، ليُضيِّقُوا الخِنساقَ على جاتيا ، واضطُرَّ البابا لِيُونُ الرَّابِع، إلى تحصِينِ ضاحِيةِ الفاتيكان، وإدخالِ كنيسَتَى القِدِّيسَيْن بُطرُسَ وبولُسَ في المدينة.

واستولَى المسلمونَ على ثَغْرِ تارِنتُو ، وتُغرِ رَغُوسَ من ثغورِ الأدرِياتِيكِ الشَّرقيَّة ، وتوالت حَملاتُ الأساطيلِ الإسلاميَّة ، حتَّى اضطرُّ سكَّانُ النُّغورِ أن يُقيمُوا القِلاعَ والحُصونَ على طولِ الشَّاطىء ، ليَحمُوا بلادَهم من هُجومِ المسلمينَ المفاجِيء ، الذي كان يُشيعُ الرُّعب ، ويُلقِى الرَّهبةَ في القُلوب .

\*

كان محمدُ بنُ الأغلَب؛ أميرُ إفريقِيَّة ، يتحامَى سواحِلَ مملكةِ شارلمان ، حُرمةً للعهدِ الذي كان بينَ هارونِ الرشيد والإمبراطور ، ولكن عندما ماتَ

الرَّشيد ، ووقعتِ الحربُ بينَ ولَدَيه الأمين والمأمون ، تحرَّرَ ابنُ الأغلَبِ من ذلكَ العَهد، فراحَتِ الأساطِيلُ تهاجمُ سواحِلَ فَرنسا وإيطاليا ، وينقَضُّ القراصِنةُ على السُّفُن التي تسيرُ بين فرنسا وإيطاليا ، ورأى شارلمان أن الخطر يزداد ببلاده ، فأمر ببناء القِلاع والحُصون على السُّواحل، وعندَ مصابِّ الأنهار ، وراحَ يُنشِيءُ الأساطيلَ ، ليرُدُّ عادِيَـةً القُرصان والأساطيل الإسلاميَّة ، التي أقضَّتْ مضاجعَ سُكَّان النُّغُورِ .

وصارَ الاستيلاءُ على رُوما أمنِيةَ الحُكَّامِ المسلمين، ونشِطَ محمَّدُ بنُ أحمد بنِ الأغلَب، أميرُ إفريقِيَّة، وخَفاجَةُ بنُ سُفيانَ أميرُ صِقلِّيةً، لِغَوْ روما، فاجتمعَ الأسطولُ المَغربيُّ وأسطولُ صِقلِّية، وانطلق البَحَّارةُ المسلمونَ إلى الشَّاطىء الإِيطَالَى ، ورَسَتِ الْبَحَّارةُ المسلمونَ إلى الشَّاطىء الإِيطَالَى ، ورَسَتِ اللَّراكِبُ عندَ مَصَبِّ التَّيْبَرْ ، على قَيلِهِ عَشرةِ أميالِ من روما ،

وهَبّ البابا إِيُونُ الرَّابعُ ، ليدفعَ عُدوانَ المسلمينَ عن المدينةِ المُقدَّسة ، مَعقِلَ المَسِيحِيَّةِ الحَصين ، فاستنجَدَ بالأساطِيلِ المسيحيَّة ، فإذا بها تَهُبُ فاستنجَدَ بالأساطِيلِ المسيحيَّة ، فإذا بها تَهُب للنصرَّتِه ، يقُودُها فَتَى شُجاعٌ يُقالُ له قَيصَرُون ، والتقى الأسطُولان ، الإسلاميُّ والمسيحيّ ، ونَشِب القِتال ، وقفزَ الرِّجالُ إلى الرِّجال ، وسالت الدِّماءُ واختلط التكبيرُ بالصيّحات ، وصارت مياه واختلط التكبيرُ بالصيّحات ، وصارت مياه واختلط التكبيرُ بالصيّحات ، وصارت مياه

وصَفَرَتِ الرِّيَاحِ ، واكفَهَرَّ الجَوِّ ، وهبَّتْ عاصِفةٌ عاتية ، فارتدَّ أسطولُ قَيصَـرُونَ إلى السَّاحل ،

وارتطَمَتْ سُفُنُ المسلمينَ بعضُها ببعض ، فغرِقَ بعضُها ، ولكنَّ هذه الخَسارة لم تفُتُ في عَضُلِدِ المُسلمين ، فحاصَرُوا المدينة وأشاعو الاضطراب بينَ جَنباتِها .

ومات البابا لِيُون الرَّابع ، واستولَى يوحَنَّا الشَّامِنَ على الكُرسىِّ البابوِى ، فرأى أن يُفاوِضَ المسلمينَ في الجَلاء ، على أن يدَفَعَ هم جزية سَنويَّة ، قدرُها خسة وعشرون ألف مِثقال من الفِضَّة ، وقبل المسلمون ذلك ، ورفعُوا الحِصار عن المدينة ، فقد كان هم الأمراء الغنائِم والأسلاب ، بعد أن انقضى ذلك العصر الإسلامي ، الذي كان هم الأمراء فيه ذلك العصر الإسلامي ، الذي كان هم الأمراء فيه المدينة ، ورفع كلمتِه ، ونشر دينِه .

وتولَّى إمارة الأندَلُسِ العبَّاسُ بنُ الفَضل ، فسارَ الله إيطاليا ، وفتَح حُصونًا كشيرة ، شحمَّ غسزا كاستُروفانِى « قصريانة » ووقعَ في يدِه رجُلٌ من أهلِ المدينة ، دلَّه على أماكنَ من سُورِها ، فدخلَ منها ووضعَ السَّيفَ في أهلِها من الرُّوم ، ففتَحُوا الأبواب ، وتَدَفَّقَ المسلمونَ منتصرين ، واستولَى على غنائِمَ تفُوقُ الحَصر ، وتجلُّ عن الوَصف .

وأرسَلَ ملكُ القُسطنطينيَّةِ ثلاثَ مائَةِ شلدى ملأى بالعساكِر ، فوصلت إلى سيراكُوزا سِرَقُوسَة) ، فأسرَعَ العبَّاسُ للقِتال ، فهزَمَ أسطولَ القُسطنطينيَّة ، وعَنِمَ مِائَةَ شَلَندِى ، وما كادَ العبَّاسُ يفرُغُ من قِتالِه حتى نكَثَ كثيرٌ من قِلاعِ صِقِلْيَة ، فخرجَ العباسُ حتى نكث كثيرٌ من قِلاعِ صِقِلْيَة ، فخرجَ العباسُ

إلى النَّائرين ، واقتتلَ مع الرُّومِ قتالا رهيبا ، ودارتِ الدَّائِرةُ على الرُّوم ، فانسحَبُوا إلى سيراكُوزا . وسارَ العبَّاسُ في أثرِ المُنهَزِمينَ إلى سيراكُوزا ، وقبْلَ المعرَكةِ الفاصِلة ، اعتلَّ ومات ، ودُفِنَ هُناك ، فنبَشَ الرُّومُ قَبرَه ، وأحْرَقُوا جَسَدَه . لم يقْدِرُوا عليه حيًّا ، فاقْتَصُّوا منه ميّتا !

٥

ركِب عِشرُونَ ملاّحًا عربيًا مَركبًا خفيف ، وغادروا سواحِلَ الأندَلُس ، فى طريقِهم إلى بُروفنس ، وهبَّتِ الرِّياح ، وهاجَتِ العَواصِف ، فألْقَتْ بالمركبِ فى خليج غَرِيمُو ، فَصَعِدَ اللاَّحونَ فألْقَتْ بالمركبِ فى خليج غَرِيمُو ، فَصَعِدَ الملاَّحونَ

العربُ إلى البَرِّ، ولم يرَهُم أحد، وكانَ حَولَ هذا الخَليجِ أَجَمَةٌ لا يجرؤُ إنسانٌ أن يخْتَرِقَها ، لِتَشابُكِ أغصانِها ، وكان في شَمالِ الخليج سلسلة جبال ، بعضها فوق بعض ، إذا اعتلى إنسانٌ قِمَّتها أشرف على قسم كبير من بُروفنس السُّفلَى .

راحَ اللَّاحونَ العربُ يتلفَّتون ، فرأوا قريةً قريبة ، فأغارُوا عليها ، وذَبحُوا أهلها ، شم راحُوا يتقدَّمُون حتَّى بلغُوا القِممَ التي تُشرِفُ من جهةٍ على البحر ، وتنطلَّعُ إلى جبالِ الألب ، وتلفَّتُوا حولَهم ، فأيْقنُوا أنَّهم في مكان حَصين ، يستطيعونَ أن يستقِرُّوا به . وأرسلوا إلى إسبانيا وإفريقيَّة ، يطلبون مسن إخوانهم أن يخفوا إليهم ، وسرعانَ ما ملاً العربُ تلك النَّاحِية ، وأقامُوا فيها الحُصونَ والقِلاع ، تلك النَّاحِية ، وأقامُوا فيها الحُصونَ والقِلاع ،

وراحوا يشُنُونَ الغارة منها على البلادِ المجاورة ؛ وكان حِصنُ فركسيناتوم أمنع تلك الحُصون ، فقد كان يتحكّم في الطَّريق الوحيدِ من الخليج إلى الشَّمال ، وقد أطلَق العربُ على هذه المِنطَقة ( جبلَ القِلال ) .

كان أمراءُ الإفرنج في شِقاق ونِزاع ، فلمّا انتهى العربُ من تحصينِ المِنطَقة التي نزلُوا فيها ، وصاروا قُوّةً يُحشى بأسُها ، صار أمراءُ البلادِ يستَعِينُونَ بهم في قِتالِ بعضِهم بعضا ، وازداد العربُ قوةً ومَنعة ، فعدّوا أنفُسَهم سادة تلك المناطق ، فانتشرُوا في السّقُواي ودالفِينتيُو وفاليزيا وليغُوريا ، حتى بلغُوا جنوة .

وراحَ العـربُ يتقَدَّمـونَ صَـوبَ جبـال الألْـب

ويتسَلَّقُونَها ، حتى وقَفُوا في أعلاها ، واحتَلُّوا جميعً مُضايقِ جبالِ الألب ، وقطعُوا المواصَلاتِ بين فرنسا وإيطاليا ، وما كان أحدٌ ليَجرُؤَ على العبورِ إلاَّ بإذنِ منهم .

وكان الحُجَّاجُ يَخرُجُونَ من فرنسا وإسبانيا وإنجليرا قاصِدِينَ روما ، وكانوا يُمرُونَ بمعابر جبال الألب ، فلمَّا وَضَعَ العَربُ أيدِيَهم على تلكَ المعابر ، واحُوا يُحَصِّلُونَ من الحُجَّاج رسمَ عبور .

٦

وشرع العرَبُ يُهاجِمونَ سويسرا وبيمونْت من جبالِ الألب، ووقعَ الرُّعبُ في قلوبِ النَّاس، جبالِ الألب، ووقعَ الرُّعبُ في قلوبِ النَّاس، فكانَ الأغنِياءُ منهم يفِرُونَ إلى الشَّمال، يحمِلونَ نفائِسَهم وأموالَهم، فِرارًا من العربِ الذينَ راحُوا

يكتَسِحُونَ البلاد ؛ وحَنِقَ الكونستُ هوع ملكُ بُروفَنس ، وأعلَن عزْمَه على طَرْد المسلمينَ من البلاد .

كان حِصنُ فركسنيتْ معقِلا للعرب ، يشنُّونَ منه الغاراتِ على داخل البلاد ، فعَقَدَ هـوغُ العَـزمَ علـى الانقِضاض على ذلك الحِصن . ولَّما كان مُصاهِرًا لإمبراطور القُسطنطينيَّة ، فقد أرسَلَ إليه ، يطلبُ منه أن يُرسِلَ إليه أسطُولَه ، ليُعاونَه في قتال المسلمين . وزَحَفَ هوغُ على حِصن فركسنيت بجيش جَرَّار من البَرِّ ، وجاءَ أسطُولُ القُسطنطينيَّةَ من البحر ، وكان يملِكُ نَفَّاطات ، يُقالُ لها « النَّارُ الإغريقِيَّة » وكانت النارُ الإغريقِيَّةُ تُستَعمَلُ في أثناء الالتحام، و تَطلَقُ من أنابيبَ طويلَةٍ من النَّحاس ، رُكِّبَت على مِضخًاتٍ توضَعُ في مُقَدِّمةِ السُّفن ، تقذِفُ وابِلا من النَّيرانِ السَّائِلةِ المضُطربة .

وأطلق الأسطول الرُّومانيُّ نارَه من سُفُنِه ، فأحرق مراكب السلمين ، وتمكَّن جيشُ هُوغٍ من الحِصن ، والتجأ هُوغ ، إلى الجبال المجاورة ، ولكن جاءَ الخبرُ الله هوغ ، وهو منهَ مكُ في حربِه ، أنَّ بيرانجه ، الذي كان يُنازِعُه مملكة إيطاليا ، وكان قد فَرَّ إلى ألمانيا ، قد عادَ إلى الدَّولةِ ثانية ، فنسى هُوغُ خطر العرب وأسرع عاد إلى ألمانية ، فنسى هُوغُ خطر العرب وأسرع الى مُهادَنتِهم ، على أن يقطعُوا الطَّريق في مَعبر سان برنار ، وسائِر معابر الألب على بيرانجه .

وتُوطَّدَتُ أقدامُ العربِ في المِنطَقة ، فراحُوا يتزوَّجُونَ من أعرقِ البُيوت ، وأجملِ النِّساء ، وأخذَ أمراءُ النَّواحِي يَستعينُونَ بهم على أعدائِهم ، كلَّما لاح الخطر .

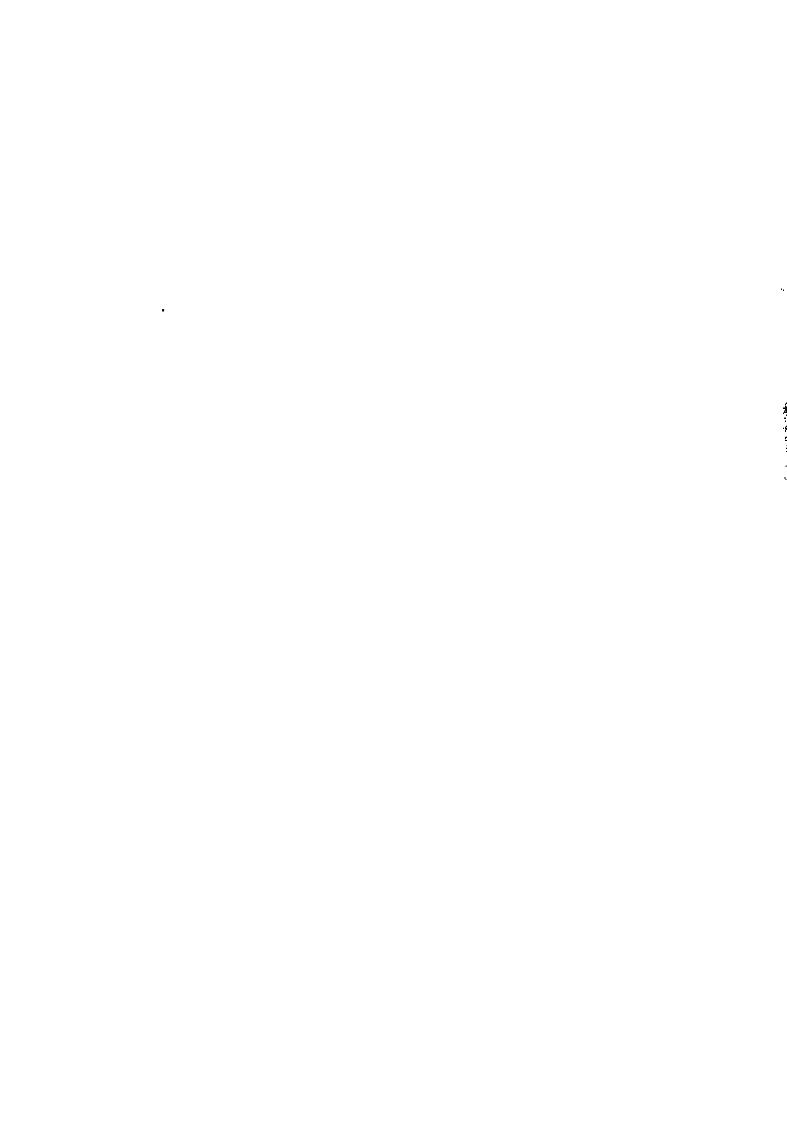



العلقة الدابعة العرَسِبُ في انُورُبا القضيض الريني

المالية المالي

تألیف عبد محمّی معجده السحت ار

لٹناکٹ مکت بیمصیٹ ۳ شاع کامل صلاتی - الجوالا اضطربت الأمورُ في الأندلُس وراح التَّوَّارُ يُعلِنونَ العِصيانَ في كلِّ مكان ، وصارَتِ الأندلُسُ ميدانًا لكلِّ طامِع من الوُلاة ، بالاستقلالِ بما تحت يه من الأقاليم والبلاد ، وكانَ عُمَرُ بنُ حَفْصُونَ أوَّلَ من ثارَ على أمراء الأندلُس ، أيام الأميرِ محمَّدِ ابنِ عبدِ الرَّحن الأوسط . وقد انضمَّ إليه كثيرٌ من الجند ، وابتنى قلعة ، واستولَى على غَربِ الأندلُس . المائد ، وابتنى قلعة ، واستولَى على غَربِ الأندلُس . وفي أثناء اندلاع فيبِ هذه الفِتن ، تولَّى عبدُ الرَّحنِ النَّاصِ الأندلس .

وكاًن عبدُ الرَّهنِ شابًّا يتطلَّعُ إلى المَجد، مُولَعًا بالكِفاح، فما إن مات عبدُ الله بنُ محمَّد ابن عبد الرَّهن ، أميرُ الأندلس ، حتى تولَى عبدُ الرَّهن حَفيدُه الأمر ، وأعمامُه وأعمامُ أبيهِ الرَّهن حَفيدُه الأمر ، وأعمامُه وأعمامُ أبيه حاضرون ؛ ولعلَّهم لم ينازعُوه الأمر ، لأنَّ الفِتنَة كانت قد طبَّقَت آفاق الأندلُس ، والخِلاف فاش فى كل ناحيةٍ منها ، وقد لاح أنَّ مُلك بنى أمَيَّة فى الأندلس ، يلفظ آخِر أنفاسِه .

وعَزَمَ عبدُ الرَّحْنِ على أن يُعيدَ الهَيبَةَ إلى أمراء الأندَّلس، وإن اقتضَى الأمررُ أن يفتَتِحَها مدينة مدينة. فَعَبَّا الجيوش، وبَعثَ عمَّه المُظَفَّرَ إلى ابنِ حَفصُونَ النَّائِر، الذي تَحالَفَ مع حَنشُو غرسيه مَلِكِ نابار، وأوردُونَة ملكِ لِيون، ومقاتلة الفرنسيِّين.

والتقى جيشُ عبدِ الرَّهنِ بجيوشِ ابنِ حَفْصُونَ وَحُلفائِهِ ، فانتَصَرت جيوشُ عبدِ الرَّهَن ، وقطَعَت جبالُ البيرانِيه ، واكتسَحَت جانبًا عظيمًا من غَشقُونية ، وراحت تقرعُ أبواب طلوزة ،

واستَمرَّتْ في قِتالِها المُظَفَّرِ حتى ماتَ ابـنُ حَفصُـونَ في حِصاره .

۲

وكان أحمَدُ بنُ إسحاق وزيرًا لعبدِ الرَّحمن ، وقد غَضِبَ عبدُ الرَّحمنِ عليه ، فقتله ، فشارَ أخوهُ أمَيَّةُ ابنُ إسحاق ، بمدينةِ شَتْرِين ، والتجأ إلى رُودْمير ملكِ الجَلالِقة ، فجمَعَ عبدُ الرَّحمنِ جيوشه وانطلق في أزيد من مائةِ ألفٍ من النَّاس ، إلى مدينةِ سَمُّورَة ، عاصِمةِ الجَلالِقة .

كانت سَمُّورَة مدينة حَصِينة ، عليها سَبعةُ أسوار من أعجَبِ البُنيان ، وبينَ الأسوارِ حوائِطُ قصِيرةً ، وخَنادِقُ ومِياةٌ واسعة ، فهجَمَ عبدُ الرَّحمنِ بجيُوشِهِ على المدينة ، وافتتحَ منها سُورَين ، وعَبَرُوا الخَندَق ،

وإذا بَجُيوشِ الجلالِقةِ تنقَضُّ عليهم ، وتُعمِلُ سيوفَها فيهم ، فقُتلَ من المسلمينَ خمسونَ ألفا .

رأى أمَيَّةُ بنُ إسحاق إخوانه يسقُطون صرعَى ، فاستيقَظ ضَميرُه ، وقرَّر رودميرُ أن ينطَلِق خلف المسلمين المنهزمين ، ليقضي عليهم ، فدنا منه إسحاق ، وخَوَّفه الكَمِين ، ورغَّبه فيما كان في عسكر المسلمين من الأموال والعُدَّةِ والخزائِن ، فهُرِع جَيشُ رودميرَ إلى الغَنائِم ، فتَمَّ للنَّاجِينَ من المسلمينَ المنابِع ، فتَمَّ للنَّاجِينَ من المسلمينَ الانسحابُ في سلام .

وتخلَّصَ أُميَّةُ بنُ إسحاقَ من رودمير ، وذهبَ إلى عبدِ الرَّحن ، فقبلَه أحسن قبول . وجَهَّزَ عبدُ الرَّحن بعد هذه الوقْعَةِ عساكِرَ مع عِدَّةٍ من قُول الله المؤتوا الجَلالِقة ، فسارَتِ الجُيوشُ تطلبُ ثأرَ الذينَ قُتِلوا عندَ الخَندَق . ودارت بينَ المسلمينِ والجَلالِقةِ معاركُ رهيبة ، هلكَ فيها من الجلالِقةِ ضِعْفُ ما قُتلَ من المسلمينَ في الوقعةِ الأولى .

وافتتحَ عبدُ الرَّهنِ الأندلُسَ مدينةً بعدَ مَدينة ، وقتلَ حُماتَها ، واستَذَلَّ رجالَها ، وهدَمَ مَعاقِلَها ، حتى دانت له الأندَلُسُ جميعا .

## ٣

رأى عبد الرّهن استبداد موالِى السّركِ على بنى العبّاس، وبلغه أنّ الخليفة العبّاسي المُقتدر قد قَتلَه مَولاهُ مُؤنِس، في تُورَةٍ جامحةٍ اكتسَحَتْ بغداد، مَولاهُ مُؤنِس، في تُورَةٍ جامحةٍ اكتسَحَتْ بغداد، فَتيقّنَ أنّ أمرَ خُلفاء بنى العبّاسِ قد هان ، وأنّه أحقُ بالحِلافة منهم، فتسمّى بأمير المؤمنين، وتلقّب بألقاب الخِلافة ؛ فأعاد إلى الأندلس عزّها، بألقاب الخِلافة ؛ فأعاد إلى الأندلس عزّها ، وأوصلها إلى أعلى ذرا المجد، وحَفِظ للخِلافة هيبتها ووقارها، بعد أن ذلت في آخِر أيام خُلفاء بنى العبّاس.

وتغلّب الألمان في ذلك الوقت على المحار، فتنفّست سويسرة نسيم الحُرِيّة، ولكن البروفانس

والدُّوفينَ وجانبًا من جبال الألب ، وبقِيتْ تحتَ خُكمِ العرب . وصار «أوتُون » ملكُ جرمانية ، أعظمَ ملوكِ أوربًا ، فراحَ يتقرَّبُ من عبدِ الرَّهنِ النَّاصِر ، ويبعثُ إليهِ الوُفُودَ تَوَدُّدا .

وبلغت قرطبة في عهد عبد الرّهن شأوا عظيمًا في المجد ، وانتشرت فيها العلوم ، والمعارف ، والصّنائع ، والفنون ، والسيّاسة ، حتّى أدهَشَت أوروبًا بعظمتها ، وحتّى صارَ عبد الرّهن قبلة ملوك العصر ؛ فراح البابا يُراسِله ، وبسط إمبراطور القسطنطينيَّة ، وأمراء أسبانيا ، وملوك فرنسا ، والمانيا وبلاد الصّقالِبة ، أيدى الخُضوع له ، وصار شرفًا عظيمًا هم ، أن يَمُدُّ الخَليفة يدَه لسُفرائِهم ليُقبّلوها .

وأرسلَ قُسطنطين ، صاحبُ قسطنطينيَّة ، إلى عبدِ الرَّحْنِ رُسُلُه ، يحملونَ إليه هَديَّة ، فتأهَّبَ النَّاصِرُ الرَّحْنِ رُسُلُه ، يحملونَ إليه هَديَّة ، فتأهَّبَ النَّاصِرُ الاستقبالِهم ، فركِبَتِ العساكِرُ بالسِّلاحِ في أكملِ

عُدَّة ، وزُيِّنَ قَصْرُ قُرطُبةَ بأنواعِ الزِّينة ، وأصنافِ السُّتُور ؛ ولَّا اقتربَ الرُّسلُ من قُرطُبة ، خرجَ إلى لقائِهم القُوَّادُ في العَـدَدِ والعُدَّةِ وِالتَّعبئَـة ، فتلَقُّوهم قائِدًا بعدَ قائِد ، ورحلَ النَّاصِرُ من قصر الزَّهراء إلى قصر قُرطبة ، لدخول وفُودِ الرُّوم عليه ، فقعَد في بَهُو الْمَجلِس ، قُعُودًا رائِعًا نبيلًا ، وقعدَ على يمينِه وليَّ العَهدِ من بنيه: الحَكَم ثمَّ عبدُ الله ، ثم عبدُ العزيز ، ثمَّ الأصبَغ ، ثم مَروان ؛ وقعَدَ عن يساره المُنذِر ، ثم عبدُ الجبَّار ، ثم سُليمان . وحضَرَ الوزراءُ على مَراتِبهم يمينًا وشِمالا ، ووقف الحُجَّابُ من أهل الخِدمَةِ من أبناء الوزراء والموالى ، وقدْ فُـرشَ صَحنُ الدَّار بأبدَع البُسط، وأجمَل الطَّنافِس، وظُلُّلت مُ أبوابُ الدَّارِ وحَناياها بظُلُلِ الدِّيباجِ ورفيعِ السُّتُورِ، ودخلَ الرُّسُل فهالَهم ما رأوا ، وقرَّبُوا حتَّى أدُّوا رسالتهم ، وكان الكِتابُ في رَقَّ مصبوغ لونًا

سَماويًّا مكتوب بالذَّهب بالخَطِّ الإغريقِي ، وفي داخِلِ الكتاب مُدْرَجَةٌ مصبوغَةٌ أيضًا ، مكتوبةٌ بفضة ، فيها وَصْفُ هَدِيِّتِه التي أرسَلَ بها وعدَدُها ، وعلى الكِتاب طابَعُ ذهب ، وزنه أربعة مثاقيل ، على الوجهِ الواحِدِ منه صورة المسيح ، وعلى الآخرِ صورة قسطنطين الملك ، وصورة ولده .

وأمرَ عبدُ الرَّحمنِ الأعلامَ أن يخطُبُوا في ذلكَ المَحفل، ويُعَظِّموا من أمرِ الإسلامِ والخِلافة، ويشكروا نِعمَة اللهِ على ظهورِ دينِه وإعزازِه، فاستعدُّوا لذلك.

قامَ محمَّدُ بنُ عبدِ البَرّ ، صنِيعةُ ولِيِّ العَهدِ الحكم ليَخطُب ، وكانَ يدَّعِي من القُدرةِ على تأليفِ الكلامِ ما ليسَ في وُسعِ غيرِه ، وحاوَلَ أن يصِفَ ما رأى ، فهالَه وبَهَرَه هولُ المقام ، وأبَّهةُ الجِلافَة ، فلم يهتدِ إلى لفظة ، بل غُشِي عليه ، وسقط إلى الأرض .

وقيلَ الأبيى على القَالِيّ ، صاحِبِ الأمالَى والنَّوادِر ، وهو حينئذٍ ضيفُ الخليفةِ الوافِدُ عليه من العراق ، وأميرُ الكلام ، وبحرُ اللَّغة :

\_ قم فارفَعْ هذا الوَهْي .

فقام أبو على القالي ، وقال :

\_ الحمدُ لله ، والصّلاةُ والسّلامُ على محمدٍ

ثم انقطع القول بالقالى ، فوقف ساكِتًا مُفكّرًا ، لا ناسيًا ولا متذكّرا ، وراح عبد الرَّحمن يتلقّت إلى الحكم ولِيِّ عهدِه ، ولاحَتِ الحَيرة في وَجهِ الحكم ، وكاد زمام الأمر يُفلِت ، فقد وجَم العُلماء ، والتصقّت ألسِنتهم بحلوقهم ، وإذا بعالِم ينهض ، ويبدأ من المكان الذي انتهى إليه أبو على ، واستمرَّ واستمرَّ

يتدَفُّق في قولِه حتى قال:

\_ ألم تكن الدِّماءُ مسفُوكةً فحقنها ؟ والسُّبُلُ مَخُوفَةً فامَّنها ؟ والأموالُ مُنتَهبةً فأحرزها وحَصَّنها ؟ ألم تكُن البلادُ خَرابًا فعمَّرَها ؟ وثغورَ المسلمينَ مُهْتَضَمةً فَحماها ونصرَها ؟ فاذكروا آلاءَ الله عليكُم بخلافتِه ، وتلافِيَهُ جمع كلِمَتِكم بعدَ افتِراقها بإمامَتِه ، حتى أذهَبَ الله عنكم غيظكم ، وشفَى صدُورَكم ، وصِرتُم يدًا على عَدُو كم ، بعد أن كان بأسكم بينكم .

وظُلُ اللَّذِرُ فَى تَدَفَّقِه كَأَنَّه الجَدوَلُ الرَّقْراق ، والنَّاصِرُ يُصِيخُ السَّمَعَ إليه ، مُعجَبًا بِبَلاغَتِه . وانتهى المحفَل ، فأقبَلَ الناصرُ على ابنِه الحكم ، يسأله :

\_ مَن هذا الخطيب ؟

\_ هذا مُنذِرُ بنُ سعيدٍ البَلُوطيّ .

فقال النّاصر:

\_ والله لقد أحسن ما شاء ، ولَئِن أخَرنِى الله بعدُ لأرفَعَنَ من ذِكره ، فضع يدك يما حَكَم عليه واستخلِصه ، وذكرنى بشأنِه ، فما للصَّنِيعَة مَذهب عنه

وخرجَ النَّاسُ يتحدَّثُونَ عن رباطَةِ جأشِ المُنذِر ، وثباتِ جَنانِه ، وبلاغة لسانِه ، وولاَّه عبدُ الرَّهنِ قضاءَ الجماعة .

وبعثَ أوتونُ ملِكُ الألمان رُسُلُه إلى عبدِ الرَّحمن النَّاصِرِ ، وقدِ اختارَ راهِبًا من دَير غورز يُقال له جان ، لتَضَلُّعِه في علم اللاَّهُوت ، ليكونَ ضِمْنَ سُفَرائِه . سارَ الرَّاهِبُ جانُ ماشِيًا على قَدَميه إلى «فيين » على نهر الرُّون ، ومنها ركِبَ في البحر إلى برشلونة ، التبي كيانت تابعةً لفرنسيا ، وانتقل منها إلى طُرطوشة ، وكانت أوَّل مدينة تخصُّ النَّاصر . فلمَّا بلغ سفراءُ ملكِ الفرنجة طُرطُوشَة ، وأَذِنَ هم عامِلُهَا بالمسير في قُرطبة ، انطلقُوا في البلاد ، وصاروا يَنْزِلُونَ ضيُوفًا على أهالى الأندَلُس. فأكرمُوا وفَادَتُهم ، ثمَّا جُبلَ عليه العربُ من كرم ، فبلغُوا قُرطبة ، دون أن يتكلُّفُوا دِرهما واحدا .

وعَلِمَ النَّاصِرُ بوصولِ وفدِ ملكِ الفِرنجة ، وبأنَّ الرَّاهبَ جان في الوفدِ الرَّسِمِي ، وأنَّه ما جاءَ الرَّسِمِي ، وأنَّه ما جاءَ الاَّلاثارةِ جدَل ديني ، فبعث النَّاصِر إليه :

فلم يُقبَلَ الرَّاهبُ ذلك الرَّاى ، فما تجشَّم الصِّعابَ إلاَّ ليُعلِنَ رأيه الدِّيني . وركِبَ الرَّاهِبُ رأسه ، فجاءَه مُطرانُ قُرطبة ينصَحُهُ بترْكِ هذا العِناد ، فتارَ جان فيه ، وقال له :

ــ كفاكم ذُلا ، لقد رَضِيتُم بَخِتانِ أولادِكم ، وامتَنعتُم عن أكلِ الخِنزيرِ لإِرضاء العرب ، فاذهب عنى فلن أسمَعُ لك .

وعلِمَ النَّاصِرُ بعنادِ الرَّاهب ، وتشبَّثِه بِإثارةِ الجَـٰدَلِ الدِّينيّ ، فبعثَ إليه :

- كنت قد بعشت أحد الأساقِفة سفيرًا عنى ،

فأنظرهُ أوتونُ ثلاث سنوات ، لذلك أُنظِرُ سفيرَ أوتونَ ثلاثَ أوتونَ ثلاثَ أوتونَ ثلاثَ مرّات .

ومشت سفارات بين عبد الرَّهنِ النَّاصِرِ وأوتون ، انتهت بأنْ أذِنَ النَّاصِرُ للرَّاهِبِ جَانَ بَمَقَابَلَتِه ، فتقَدَّمَ الرَّاهِب ، وقد فُرِشَتْ أمامَه مداخلُ القَصْرِ بالبُسطِ والدِّيباج ، فما زالَ يتقَدَّمُ إلى أن وصلَ إلى البَهوِ الذي فيه الخليفة ، فوجَدَ الناصرَ جالسًا على سريرِ الخِلافَة ، فلمَّا وصلَ الرَّاهبُ إلى مَجلِسِه ، قدَّمَ عبدُ الرَّهنِ إليه باطِنَ يده ، تمييزًا له عن غيرهِ ، قدَّمَ عبدُ الرَّهبِ إليه باطِنَ يده ، تمييزًا له عن غيرهِ ، فقبَلَها الرَّاهب ، ثم أمِرَ له بالجُلوس .

وتحدَّ الرَّاهِب، فراحَ يتوسَّطُ لدى الخَليفِةِ لِوضْعِ حدِّ لغاراتِ العربِ في فرنسا وإيطاليا ، وأن تكُفَّ المُستَعمَرةُ العربيَّةُ في جبالِ الألب ، عن شنِّ الغارةِ على البلادِ المُجاورة ، فوعَدَه النَّاصِرُ خَيرا .

ومات النّاصِرُ ، وقدْ خلّف في بيوتِ الأموال خسة آلافِ ألفِ شلاث مرّات ، وقد وُجدَ بخطً النّاصِر أنَّ أيَّامَ السُّرورِ التي صَفَتْ له دونَ تَكلِير ، يومُ كذا من شهر كذا من سنةِ كذا ، ويومُ كذا مس كذا ، وعُدَّت تلكَ الأيَّامُ فكانت أربعة عشر يوما . أربعة عشر يومًا هي كلُّ أيثًامِ السُّرورِ في حياةِ خليفةٍ ضُرِبَ به المَثلُ في الارتِقاء في الدُّنيا ، وقد ملك خسينَ سنة ، وسبعة أشهر ، وثلاثة أيَّام .

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   | v |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

| <u>-</u> |  |  |
|----------|--|--|
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |
|          |  |  |

العطقة الرابعة العرب في الوربا

القضيض التنوك

المَّا الْفُلِيْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عِلَيْكُمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمِي اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُعِلِمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمِلْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلَيْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ الللَّهِ عِلَيْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْم

تألیف الرحمی دجوده السحت ار

لکنا کمٹ مکت بتہ مصیت ر ۳ سٹارع کا ملصہ دتی۔ البھالا مات النّاصِر ، فاعتلَى الحَكَمُ المُسْتَنْصِرُ باللّه سريرَ اللّه ، ثانِى يومِ وفاة أبيه ، وبعث الكتب إلى البلادِ بتمامِ الأمرِ له ، ودعا النّاسَ إلى بيعَتِه ، وأوّلُ ما أخذ البّيعة على صَقالِبةِ قصرِه ، وتكفّلُوا بأخذِها على من وراءَهم وتحت أيدِيهم من طبقتِهم .

وكمَلَت بَيعَةُ أهلِ قصرِه ، وأمَر عظيم دولَتِه جعفَر بن عُثمان المُصحَفى ، بالإسراع إليه بأخيه أبى مروان عُبيدِ الله المُتخَلف ، ليُبايِعَه على الجِلافة ، مروان عُبيدِ الله المُتخَلف ، ليُبايِعَه على الجِلافة ، وأرسل عَظيمًا آخر للإِثيان بشَقِيقِه الثّاني . ونقّذ غيرَهما من وجوهِ الرّجالِ في الخيل ، لإتيان غيرهما من الإخوة ، وكانوا يومئذٍ ثمانية ، فوافَى جميعُهم من الإخوة ، وكانوا يومئذٍ ثمانية ، فوافَى جميعُهم

الزَّهراءَ في اللَّيل .

وفى الصّباح ، قعد المستنصر بالله على سرير الملك ، فى البَهو الأوسط ، من الأبهاء المُذْهَبة القِبلِيَّة ، التى فى السَّطح المُمَرَّد ؛ فَدَخَلَ إخوتُه عليه ، فكانوا أوَّلَ المبايعين ؛ وأنصتُ والصحيفة البَيعة ، والتَزمُوا الأيمانَ المنصوصة ، لكل ما انعقد فيها ، ثمَّ بايع بعدَهم الوُزراء ، وأولادُهم وإخوتُهم ، فيها ، ثمَّ بايع بعدَهم الوُزراء ، وأولادُهم وإخوتُهم ، ثم أصحاب الشُّرطة ، وطبقات أهل الجدمة ؛ وقعد ثم أصحاب الشُّرطة ، وطبقات أهل الجدمة ؛ وقعد الإخوة والوزراء والوجوه عن يمينِه وشِمالِه .

واصطَفَّ في المجلِسِ أكابِرُ الفِتيانِ يمينًا وشِمالاً ، إلى آخِرِ البَهو ، كلَّ منهم على قَدْرِه في المنزِلة ، عليهمُ الظَّهائِرُ البِيض ، شِعارُ الحُزنِ في الأندَّلس ، فقد أُعلِنَ الجِدادُ لموتِ عبدِ الرَّحمنِ النَّاصِر ، أعظمِ من حكمَ الأندَلس .

اصطفَّ الفِتيانُ الصَّقالِبةُ الخُصيَّان ، وقد لَبسُوا البَياض ، بأيدِيهمُ السُّيوف ، يتَّصِلُ بهم مَن دُونَهم من طبقاتِ الفِتيان الصَّقالِبة ؛ ثمَّ تَلاهُمُ الرُّماةُ متنكِّبينَ قِسِيُّهم وجعابَهم ؛ ثمَّ وَصَلَت صُفوفُ هؤلاء الخُصيان الصقالبة ، وصفوفُ العبيدِ الفُحول ، شاكية في الأسلِحةِ الرَّائقة ، والعُدَّةِ الكامِلة ؛ وقامَتِ التَّعبئَةُ في دار الجُند: العبيدُ عليهم الجَواشِنُ والأقبية البيض ، وعلى رُءوسِهم البَيضاتُ الصَّقْلَبيَّة ، وبأيدِيهم الـتراس الملوَّنة ، والأسلحة

وعلى بابِ السُّدَّةِ الأعظم ، البوَّابونَ وأعوانُهم ؛ ومن خارجِ بابِ السُّدَّةِ فُرسانُ العَبيد ، إلى بابِ الأقباء ، واتَّصلَ بهم فُرسانُ الحَشم ، وطبقاتُ الجُندِ والعَبيدِ والرُّماة ، مو كِبًا إثرَ مَو كِب ، إلى بابِ المَدينةِ

الشَّارع إلى الصَّحَراء .

وتمَّتِ البَيعةُ للحَكَم ، فَأَذِنَ للناسِ بالانصراف ، إلاَّ الإِحوةَ والوزراءَ وأهلَ الخِدمة ، فإنَّهم مكَثُوا بقصرِ الزَّهراء ، ليحتَمِلوا جَسَدَ النَّاصِر ، إلى قَصرِ قُرطُبة ، ليَقبُروهُ في تُربَةِ الخُلفاء .

۲

مات النّاصر ، فطَمِعَ الجَلالِقَةُ في النّغور ، فغزاهُ مُ الحَكَمُ بنفسِه ، وفَتحَ سنْت استيبانِي عَنوة ، واستباخِها . ثم عادَ إلى قُرطُبة ، وبعث قائِدَه ومَولاهُ عالبًا النّاصِري ، إلى بلادِ جلّيقِيَّة . فانطلَقَتِ الجُيوشُ الإسلاميَّةُ إلى مدينةِ سالِم ، الواقِعةِ على رافدٍ من روافدِ نهرِ طرطُوشَة . وعلِمَ الجَلالِقةُ بخروجِ غالِب ، فجمعُوا له الجُموعَ ، وسارُوا للقائِه ، وما إن التقى فجمعُوا له الجُموعَ ، وسارُوا للقائِه ، وما إن التقى

الجَمعان ، حتَّى انهزَمَ الجلالِقة ، ونصَرَ اللَّهُ غالِبًا نصرًا مُؤزَّرا .

رأى أُردُون ، المُتمَلِّكُ على طوائِفَ من الأمسم الجلالِقة ، والمُنازِعُ لابنِ عَمِّه حنسو (شانجه) ، الذى ارتبط بمعاهدةٍ مع النَّاصر ، نصر غالب ، وبلَّف ه اعتزامُ الحكم على غزُو بلاده ، فقرَّرَ المسيرَ إلى بابِ الحكم ، غيرَ طالِبِ إذن ، ولا مُستَظهر بعهد .

خسرج أُردونُ في عِشرِينَ رجُلًا من وجوهِ أصحابه، وقابَلَ غالبًا، والتمس منه أن يذهب به الى الحكم مولاه، فسارَ غالبٌ وأردونُ وأصحابُه إلى الحكم مولاه، فسارَ غالبٌ وأردونُ وأصحابُه إلى قُرطبة، وبلغ الحكم مسيرُهم نحوه، فأرسل كتيبةً من الحَشَم، لتِلْقَى غالِبًا النّاصِريّ.

ونزلَ أُردونُ وأصحابُه قُرطُبة ؛ وفي ثانِي يـومِ نُزولِهم ، أرسلَ إليهـمُ الحكمُ جيشًا عظيما كامِلَ التَّعبئة ، تَحرَّكَ بهم إلى القَصر ، فلمَّا بلغَ أُردونُ باب السَّدَّة ، وباب الجنان ، سأل عن مكان قبر النَّاصِر ، فأشِيرَ إلى ما يُوازِى موضِعَه من داخِلِ القَصْرِ من الرَّوضة ، فخلعَ قَلنْسُوتَه ، وخَضَعَ نحوَ مكانِ القَبرِ ودعا ، ثمَّ رَدَّ قَلَنسُوتَه إلى رأسه .

بقى أُردونُ يومَ الخميس والجُمعةِ ينتظِرُ الإذنَ له بالْمُثُول بين يدي الحماكِم ، وفي يوم السَّبت عُبِّيءَ الجيش ، وأُقيمَ التّرتيب ، لاستقبال أُردون ، فقعَـدَ المُستَنصِرُ بالله على سرير المُلك ، في المجلِس الشَّرقيّ من مجالِس السَّطح ؛ وقعَدَ الإخوةُ وبنوُهم والوزراء ؛ وجيءَ بأردونَ وقد لَبسَ ثوبًا دِيباجيًّا روميًّا أبيض، وعلى رأسِه قَلَنْسُوةٌ روميَّةٌ ، منظومةٌ بجوهر ، وقد حَفَّته جَمَاعَةٌ من نصارَى وجوهِ الذِّمَّةِ بالأندَلُس، يؤنِسُونَه ويُبَصِّرُونَه ، فيهم ولِيدُ بن حَيزُون ، قساضِي النَّصارَى بقُرطُبة ، وعبيدُ اللَّه بنُ قاسم ، مُطرانُ طُليطُلة ، وراحوا يتقَدَّمونَ على جيادِهم .

دخلَ أُردونُ بينَ صَفَّى الجُند ، يُقَلِّبُ الطُّـرفَ في نَظْم الصُّفوف ، ويُجيلُ الفِكرَ في كَثْرَتِها ، فَراعَه مارأى . وصل إلى باب الأقباء ، أوَّل باب قصر الزَّهراء ، فترَجَّلَ الجَميع . وتقَدَّمَ المَلِكُ أُردونُ على جَوادِه ، حتّى انتهى إلى بابِ السُّدَّة ، ثـمَّ سارَ على جوادِه ، فلمَّا وَصَلَ إلى البَهو الأوسطِ من الأبهاءِ القِبلِيَّة ، التي بدار الجُند ، نزَلَ على كُرسيِّ مرتَفِع ، مكسُوِّ الأوصال بالفِضَّة ، حيثُ نزَلَ قَبلَه عدُوُّهُ ومُناوئُه حَنسُو (شانجه) ، الوافِدُ على النَّاصر ، يُعاهِدُه ويطلُبُ حِمايَتُه ونصرَه . وخرج الإذن الأردون الملك من الحكم المستنصر بالله ، بالدُّخول عليه ؛ فتقدَّم يمشى ، وأصحابه يَتبَعُونَه ، إلى أن وصل إلى السَّطْح ، فلمَّا قابَلَ المُخلسَ الشَّرقيّ الذي فيه الحكم ، وقَفَ وكشفَ رأسه ، وخلَع بُرْنسه ، وبقي حاسِرا ، إعظامًا لما بان له من الدُّنُوِّ إلى السَّرير ، واستنهض ، فمضى بين الصَّفِينِ المُرتَّبين في ساحَةِ السَّطح ، إلى أن قَطَع السَّطح ، وانتهى إلى بابِ الهو .

وقابَلَ السَّرِير ، فخرَّ ساجِدًا سُويعَة ، ثَمَّ نَهَضَ خُطوات وعادَ إلى السُّجود ، ووالَى ذلكَ مِرارًا ، إلى أن قَدِمَ بينَ يدى الخَليفة ، ومالَ إلى يدِه ، فناوَلَه إيَّاها ، وكرَّ راجعًا مُتَقَهقِرًا على عَقِبَيه ، إلى وسادِ دِيباج مُثْقَل بالنَّهب ، جُعِلَ له هُناك ، وَوُضِعَ على قَدر عشرةِ أذرُع من السَّرير .

جلس أردون على الوساد ، والبَهْرُ قَد علاه ؛ ووصَلَ وليدُ بنُ حَيزون ، قاضِى النَّصارَى بقُرطُبة ، فكانَ التَّرجُمانَ عن الملِك أُردُونَ ذلك اليوم ، فأطرق الخَليفة الحَكمُ عن تكليم أردون وقتًا كيما يهدأ ، ثمَّ قال الحكم :

\_ ليَسُرَّكَ إِقبالُك ، ويُغبِطك تأمِيلُك ، فلدينا لك عن حُسنِ رأينا ، ورَحبِ قَبُولِنا ، فَوقَ ما قَد طلَبْته . فلمَّا تُرجِمَ له كلامُه إيَّاه ، تطلَّق وجه أردون ، وقبَّلَ البساط ، وقال :

\_ أنا عبدُ أمير المؤمنين ، فحيثُ وَضَعَنِى من فضيه فضلِه ، وعوَّضَنِي من خِدمَتِه ، رجوتُ أن أتقَدَّمَ فيه

بنيَّةٍ صادِقة ، ونصيحةٍ خالِصة .

فقال له الخليفة:

\_ أنت عندنا بمحل من يستَحِقُّ حُسنَ رأينا ، وسينالُكَ من تقدِيمِنا لك ، وتفضيلِنا إيَّاكُ على أهلِ مِلَّتِك ، ما يُغبِطُك ، وتتعَرَّفُ به فضلَ جُنوحِك مِلَّتِك ، ما يُغبِطُك ، وتتعَرَّفُ به فضلَ جُنوحِك إلينا ، واستظلالِكَ بظلِّ سُلطانِنا .

فعادَ أُردونُ إلى السُّجود ، وابتهَلَ داعيًا وقال :

ـ إنَّ حنْسو « شانجة » ابنَ عمِّى ، تقدَّمَ إلى الحليفةِ الماضى مُستَجِيرًا به منى ، فكانَ من إعزازِه إيّاه ، ما يكونُ من مِثلِه من أعاظِمِ المُلوك ، وأكارِم الحُلفاء ، لمن قصدَهم وأمَّلَهم ، وكان قصدَه قصد الحُلفاء ، لمن قصدَهم وأمَّلَهم ، وكان قصدَه قصد مُضطر ، قد كرِهَته رعِيَّتُه ، وأنكرت سِيرتَه ، واختارتنى لمكانِه ، من غير سعى منّى ـ علِمَ الله واختارتنى لمكانِه ، من غير سعى منّى ـ علِمَ الله ذلك ـ ولا دعاء إليه . فخَلَعَتْه وْأخرجَتْه عن ملكِه ،

مضطرًا مُضطهَدا ، فأنعَمَ عليه \_ رحِمَه الله \_ بأن صَرَفَه إلى مُلكِه ، وقَوَّى سُلطانَه ، وأعَزَّ نَصرَه ، ومعَ ذلك فلم يقُم بفرضِ النَّعمَة التي أُسدِيَتْ إليه ، وقصَّرَ في أداءِ المفروضِ عليه ، وحقّه وحق مولاى أمير المؤمنينَ من بعدِه .

وظل أردون يتودد ، ويُزكّى نفسه ، ويلتَمِسُ رضا الحَكَم ، حتّى وعَده الخليفة بالنصر ، فكرّر أردون الخضوع ، وأسهَبَ فى الشُكر ، وقام أردُونُ الخُضوع ، وأسهَبَ فى الشُكر ، وقام بالانصراف مُقَهْقِرًا ، لا يُولِّى الخليفة ظهرة .

٤

وبعث ملِكا بَرشَلُونة وطرَّكونة ، يسألانِ تَجدِيدَ الصُّلح ، وإقرارَهُما على ما كانا عليه ؛ وبَعثا بهَديَّة ، وهي عشرونَ صبيًّا من الخصيان الصَّقالِية ،

وعشرون قِنطارًا من صوفِ السَّمُّور ، و هَسَةُ قَناطِيرَ مِن القصدِير ، ومائتا سيفِ إفرِنجِيَّة . فتقبَّلَ الحَكَمُ الْهَديَّة ، فتقَبَّلَ الحَكَمُ الْهَديَّة ، وعَقَدَ لهم على أن يهدِمُوا الحصونَ التي تضرُّ بالثَّغور .

وتمَّ الصَّلْحُ بِينَ الحُكَمِ وَمَلُوكِ الْفِرنَجِ ، فَسَاءَ ذَلَكَ أَصِحَابَ الجِهَادِ ، وأَخَذَ قُوَّادُه ووزراؤه يُحُثُّونَه على نقْض الصَّلْحَ ، فالتفتَ إليهم ، وقال :

« وأوفُوا بالعَهدِ ، إنَّ العَهدَ كانَ مَسئُولًا » .

وعَكَفَ الحَكَمُ على خِزانةِ كتبه ، يقرأ ما شاء له شغفُه بالعُلوم ، وكان ذا غرام بالكتب ، حتى آثرَها على لذَّاتِ اللُوك ، فجمع من الكتب أربعة آلاف مُجَلَّد ، وكان يستجلِبُ المُصنَّفاتِ من الأقالِيمِ والنَّواحِي ، باذلا فيها ما أمكنَ من الأموال ، حتى ضاقَتْ عنها خزائِنُه .

واصطفى الحكم جَعفر بن عثمان الصحفِى، فاستوزره ، فكان أذنه التى يسمع بها ، وعينه التى يرى بها ، وعينه التى يرى بها ، واستفحل أمر المصحفِى ، فصار الحاكم الناهى فى الدولة ، يُصَرِف أمورها ، ويسوس رعيّتها ، والحكم غارق فى كُتبه ، فقد مارس الحكم فى زمان أبيه ، صدر ولايتِه ، فزهد فيه .

وأحب الخليفة جاريته صبيحة (صبيح) ، وكانت حسنة الصوت ، فكان يُمضى السّاعات يُصْغِى إلى صوتِها الحنون ، يتجاوب في أرجاء قصر الزّهراء بقرطبة . ووضعت له هشامًا وليّ عهده ، فرفعها من جارية جاءت من البَشْكُنْس إلى أميرة قرطبة ، وأمّ ولي العهد ، وصارت تُدير أمور الدّولة هي والمُصحفي .

<sup>(</sup>١) اقرأ أميرة قرطبة للمؤلف.

ومَرضَ الحَكَمُ ، ولَزمَ فِراشَه ، وكيانَ حِصْنُ فركَنْسِيت في قَلبِ فرنسا ، قد وقَعَ في أيدي العَرب، من أكثر من ثُمانِينَ سنة ، وكان مركز جميع العرب المنتشرين في فرنسا وشمالِي إيطاليا وفي سويسرة ، وقد رأى غليـومُ كُونـت بروفَنْـس ، أنَّ الفُوصةَ سانحةٌ لطردِ العربِ من فَرنسا ، فاستَنفَرَ أهالِي بروفَنْس ، ودوفيني السُّفلَي ، ونيس ، لقتال العرب ، فلبُّوا نداءَه ، واجتُمَعَ له جيشٌ جَرَّار ، انطلَقَ إلى فَركنْسِيت ، معقِل العربِ الحَصين .

وعَلِمَ العربُ أَن أهالَى البِلاد ضَيَّقُوا عليهم من كل جانب ، فنزلُوا من جبالهم وساروا إلى «دار جنمان» ، ودارت معركة رهيبة بين العرب

وجيوشِ غليوم في « تورتور » ، انهزَمَ فيها العرب ، فشارَ الأهالي عليهم ، وراحُسوا يقتَقُسونَ أثَرَهم ، ويقتُلونَ كلَّ مَن يقَعُ في أيديهم .

وفرَّ بعضُ النَّاجِينَ من المسلمينَ إلى الأندلس، وركبَ بعضُهم البحر، وذهبُوا إلى سَردينية، وكانت في يدِ المُعِزِّ لدِينِ اللَّه الفاطِميّ ؛ وكانَ المعِزُّ قابِضًا على زمام الجزيرة، قبل أن يتحرَّكَ لفتح مصر.

ومات الخليفة الحكم، وقد ترك ابنه هشامًا ولما يبلغ الحُلُم: فتقلّد الأمور المنصور بن أبى عاهر، يبلغ الحُلُم: فتقلّد الأمور المنصور بن أبى عاهر، وكان آية باهرة في البسالة والإقدام، وحسن التّدبير، فعزم على أن يُعِيدَ للإسلام رونقه الأوّل، وأن يُبث الغارات في أطراف بلاد الفرنجة، وأن يجمِل الرَّاية الإسلاميَّة إلى بلاد لم تخفُق فيها قبل تقلّده لأمور الأندلُس.

|  |  | 4        |   |
|--|--|----------|---|
|  |  |          |   |
|  |  |          |   |
|  |  | <b>.</b> |   |
|  |  | <i>i</i> |   |
|  |  |          |   |
|  |  | ģ        |   |
|  |  | ÷        |   |
|  |  |          | • |
|  |  |          |   |
|  |  |          |   |
|  |  |          |   |
|  |  |          |   |
|  |  |          |   |
|  |  |          |   |



العلقة الرابعية العرَب في أورُبا القضيض التانوك

الرمابرلاصاب

تألیف الرحمکی ترجودهٔ السحت ار

لکنائٹ مکت بتہ مصیت ر ۳ سٹارع کا سام سکرتی ۔ الفوالا

كانت السَّيدةُ صُبح ، من نِساء البشْكُنْس ، تلك المِنطَقةِ الواقِعةِ في شَمال أسبانيا ، بالقُربِ من جبال البيرانية ؛ وقد وقَعَتْ في السَّبي ، يـومَ غـزا العـربُ تلك المِنطقـةَ واجتاحُوهـا ، ولما كـانت شابــّةً رائعـةً الجمال ، حُملَت إلى قصر الحَكَم بقُرطبة . وفي ذات يوم ، بينما الحَكمُ يجولُ في قصر الزَّهراء ، إذ مَسَّ أذنيه صوتَها الآسِر ؛ فانطَلَقَ إليها ؛ وجلس يُصغِي إلى النَّغم الحُلو المُطرب ؛ وما غادَرها حتى تركت في نفسِه أثرًا طيِّبًا . فكانَ كلَّما تعِبَ من أمورِ مُلكِه ، هُرعَ إليها ، ليجدَ عندَها الرَّاحةَ والدَّعة والسَّلام .

 فقد كثُر زواجُ الأمراءِ والعُظماءِ ، بل عامَّةِ الشَّعب ، من أسبانيَّات ، بل كان الدَّمُ الأسبانِيِّ يجرى في عُروقه ، فقد تزوَّجَ جَدُّه بمارِيَّة الأسبانِيَّة ، ورُزق منها والِدَه العَظيم ، عبد الرَّحن النَّاصِر ، الذي كان أعظمَ ملوكِ الأندلُس بلا مِراء .

واشتركت صبح في إدارة شُعُون البلاد ، فكانت تَجْتَمِعُ كلَّ يَومٍ بِالمُصحَفِيّ ، رئيسِ الوزراء ، تُصْلِرُ الأوامِر ، وتُشرِفُ على تحريرِ الكُتبِ إلى العُمَّالِ والقُوّادِ والقُضاة . وفَطَنَ الحَكَمُ إلى ما تَبذُلُه صبحُ من جَهدٍ في تصريفِ أمور الدَّولة ، فأمرَ بأن يُعلِنَ القَصرُ عن حاجتِه إلى كاتبِ للأميرة ، يُعاوِنُها في عملِها .

۲

تعلَّمَ محمَّدُ بنُ أبى عامِر فى جامِعةِ قُرطبة ، ولَّمَا أَثَمَّ دِراسَتَه ، فتحَ حانُوتًا تُجاهَ القَصر ، يُحَرِّرُ للنَّاسِ

شَكَاوِاهُم ، ويُنَمِّقُ هُم مظالِمَهم . وفي ذات يوم ؛ وفَدَ الله بعض صحابه من طُلاَّب جامِعة قُرطبة ، فخرجَ معهم إلى مُتَنزَّهِ من المُتنزَّهات ، وشرَدَ خيالُه ، فسألَه أحدُ أصحابه عمَّا يَشغلُ بالله ، فقال ابنُ أبي عامر :

ـــ سَاكُونُ حَاكُمَ هَـذه الدُّولَةِ يومًا مَا ؛ تَمَنَّوا على ، وليَختَرْ كُلُّ واحدٍ منكمُ خُطَّة ، أولِيهِ إيَّاها إذا أفضِي إلى الأمر .

فقال أحدُهم:

\_ أتمنَّى أن تُولِّينى القَضاءَ بجهتى كُورةِ رَيَّة ، فإنَّه يُعجبنَى هُورةِ رَيَّة ، فإنَّه يُعجبنَى هُذا التِّينُ الذي يجيءُ منها ، وأحِسبُّ أن أشتَفِي من أكلِه .

وقالَ ابنُ عَسقَلاجَة ، وكان ابنَ عَمَّه : ـ إنّـ فرطبة ذات القصور العجيبة ، والمساجدِ الفَخمة ، زينة المُدن ، وعَروسَ البلاد ، وأقصى ما أتَمنَّاه أن أكونَ حاكِمًا لها .

## وقال صديقُه الثالث:

- أتمنى إذا أفضى إليك الأمر ، أن يُطاف بى قُرطُبةً كلَّها على حِمار ، ووجهِى إلى الذَّنب ، وأنا مَطلِى العَسل ؛ ليجتَمعَ الذَّبابُ على والنَّحل ، وليكن هذا أوَّلَ ما تستفتِحُ به عهدَك ، إذا حكمت الأندَلُس . وأسرَّها ابنُ أبى عامر فى نفسه .

## ٣

وفَدَ إلى قَصرِ الزَّهراءِ كثيرٌ من كتابِ الأندَلُس، ليختارَ الخليفةُ من بينِهم كاتبًا للأميرة، وتقدَّمَ محمدُ ابنُ أبى عامر، وهو يرجُو أن ينالَ الوظيفة؛ إنَّه إذا دخلَ القصر، عرف كيف يُحقِّقُ أطماعَه الواسِعةَ العَريضة.

وأَذِنَ لابنِ أبى عامر بالدُّخول ، فسارَ واجفَ القَلب . ورأى الحَكمَ في صدْرِ القاعة ، وإلى يَمينِه جَعفَرٌ المُصحَفِى حاجبُ الدَّولة ، فانحَنى حتى كادت جَبهَتُه تَلمُسُ الأرض ، ثمَّ اعتَدَلَ ووقف بعيدا . ثم أشيرَ إليه أن يتقدَّم ، فتقدَّم في ثِقة ، وجلسَ أمامَ الخليفةِ وحاجبه .

ووقع اختيارُ الخليفةِ على ابنِ أبى عامِرٍ ؛ وجاءَتِ السَّيدةُ صبَّح ، فأقرَّتِ اختيارَ الخليفة ، فقد كانت شخصِيَّةُ ابن أبى عامر قويتَّةً آسِرة ، تستريحُ إليها النَّفوس ، وتنجَذِبُ إليها القلوبُ والأبصار .

وأصبح ابن أبى عامِر كاتب الأميرة ، فراحت منبح ، والمُصحَفِيُّ حاجب الدُّولة ، وابن أبى عامر كاتبُها ، يجتمعون كلَّ يوم في جَناحِ الأميرة . كانت صبح وحاجب الدُّولةِ يتدارسان في شوون المُلك ، وابن أبى عامِر ينتظِرُ أوامِرَ الأميرة ، ليُحرِّرَ كُتبَها إلى العُمَّال والقُوَّادِ والقُضاة .

وراحَتْ صُبِحُ تَرعاه ، أمّا المُصحَفِى فما كان يهتم بندلك الشّاب الألمعيّ ، بل كان ينظُرُ إليه نظرته إلى خادم عادى ، من خُدّام القصر . وكان يعامِلُه أحيانًا في غِلظَة ، وقد أوغَرَ صدرَ الشّاب يعامِلُه أحيانًا في غِلظَة ، وقد أوغَرَ صدرَ الشّاب على المُصحَفِى ، أنه كان إذا ذهب إلى دارِه لعمل من الأعمال ، يترُكهُ في دِهليزِ بيتِه السّاعات ؛ فكان ذلك يزيدُ في حِقْدِ ابنِ أبي عامِر علي فكان ذلك يزيدُ في حِقْدِ ابنِ أبي عامِر علي الحاجبِ البربري ، الذي عاونَه حظّه ليكون رئيسًا للوُزراء ، يتحكّمُ في أقدار النّاس .

٤

ارتفعَ قَدرُ ابن أبى عامِر فى القصر ، بفضل رعاية الأميرة ، فأصبَحَ منافسًا خطيرًا لولَدَى المُصحفِى : عمد وعُثمان . وراحَ ابنُ أبى عامر يتودَّدُ إلى كلِّ مَن فى القصر . ورأى أنَّ الخَصِيَّين : فائقًا وجُوذرا ،

اللَّذينِ يحكُمانِ على ألفِ عملوكِ من الصَّقالِبةِ عمن يعمَلُونَ بالقصر ، يكرَهان المُصحَفِى ، فأرادَ أن يكسبَهما إلى جانِبه ، فراحَ يُلاطِفُهما ويُغرِقهُما بالهَدايا .

وراحَ الحَكُمُ يرقُبُ الشَّابُّ وهو في حَيرةٍ من أمرِه، وقدْ أفصَحَ عن حَيرَتِه بقوله للمُصحَفِيّ : أمرِه، وقدْ أفصَحَ عن حَيرَتِه بقوله للمُصحَفِيّ : \_ والله لا أدرى يا جَعفَر أأعُدُّه من المُخلصينَ لنا ، أم أعُدُّه ساحِرًا مُحتالاً ؟

فلم ينبس المصحفى بكلِمة ، خشِى أن يفضح نفسه ، ويُعلِنَ عن بُغضِه للشَّاب ، فلا يكسِبَ من ذلك إلا عَداوَة الأميرة .

وراح ابن أبى عامِر ، بفضل رعاية الأميرة ، يرقى سُلَّمَ المَجدِ سريعا . فصار ناظِرًا خزينة الدَّولة ، ثمَّ عُيِّنَ للنَّظَرِ فى أمانة دار السَّكَّة ، وصار صديقًا حميمًا للوزراء . وفكر فى أن يُهدِي إلى الأميرة هديسةً

جليلة ، اعترافًا بفضلِها ، فجلَب أمهر الصَّناع ، وعهد إليهم بصنع تُحفة فريدة ، تَفوق روائِع قصر الزَّهراء . فراحُوا يصنعون من الفِظَّة نَموذجًا صَغِيرا ، لقصر من قصور الأندَلُسِ الرَّائِعة ، فأبدَعُوا ما شاءَ لهم الإبداع ، فجاء النَّمُوذَجُ آية من آيات الفنِّ والجَمال .

وحُمِلَت الْهَدِيَّةُ النَّفيسَةُ من دار ابنِ أبى عامر إلى قصرِ الزَّهراء ، فاصطَفَّ النَّاسُ على جانِبَى الطَّريق لرؤيةِ النَّادِرةِ المِثال . لرؤيةِ النَّادِرةِ المِثال .

0

أصابَ الحكمَ فالِج ، فلَزِمَ فِراشَه ، فراحَتْ صُبحُ تُفكّرُ في حالِها إذا مات زوجُها ، فرأت أنَّ عليها أن تعَادِرَ قصرَ الزَّهراء ، للخليفةِ الجديد ، بعد أن اعتادَت أن تجمع في يدِها السُّلطان . فعزَمَت على أن تُعرِي الحَكم بنقل الجِلافةِ إلى ابنِها هشام . فإذا قبل ، كان معنى ذلك إبقاء نفوذِها ، وإدارة شُئونِ الأندَلس من وراء ستار .

ودخلَتُ على الخليفةِ وهو مُمَدَّدٌ في فراشِه، وراحتُ تُواسِيه، فقال لها فيما قال:

\_ إِنَّ مَا تَكُهَّنَ بِهِ ذَلْكَ الْكَاهِنُ يَرِنُّ فَى أَذُنِى آنَاءَ اللَّيلِ وأطرافَ النَّهار . إِنَّ صوتَه يهتِفُ بِي ، ويصيحُ دوامًا : « لا يزالُ مُلكُ بني أُميَّةَ بالأندَلُسِ في إقبال ودُوام ، ما توارَثَهُ الأبناءُ عن الآباء ؛ فإذا انتقَلَ إلى الإخوة ، وتوارثوه فيما بينهم ، أُدبَرَ وانصَرمَ » .

ورأتْ صُبْحُ الفُرصَةَ سانِحة ، لتلتمِسَ من زَوجها نقلَ الخِلافَةِ إلى ابنِها الذي لم يبلُغْ الحُلُم ، فقالت :

\_ خُذِ البَيعَةُ لابنِكَ هِشام .

\_ سَيُحجمُ الشَّعبُ عن مُبايَعَتِه ، وسَيُقاوِمُ أخى الْمُغِيرةُ تلكَ البَيعةَ .

وظُلَّتُ تُحَسِّنُ له نقلَ الخِلافَةِ إلى ابنِه ، حتَّى لا يزولَ مُلكُ بنى أميَّة من الأندَّلُس ، كما زالَ من الشَّرق ، حتى قَبلَ نقلَ الخِلافَةِ إلى هِشام . الشَّرق ، حتى قَبلَ نقلَ الخِلافَةِ إلى هِشام . ولم تَنسَ صُبحُ ابنَ أبى عاهِر في تلكَ اللَّحظة ،

- لو كان صاحبُ الشُّرطةِ من خُلَصائِنا الأوفياء ، لأمِنَّا سُلُوكَ النَّاس . ماذا يا مَولاى لو جعلنا ابن أبى عامِر صاحب الشُّرطةِ في البلاد ؟ وماحب الشُّرطةِ في البلاد ؟ ووافَق الحَكَم ، وصار ابنُ أبى عامر صاحب

ووافَقَ الحَكَم ، وصارَ ابنُ أبى عاهر صاحِبَ الشُّرطة .

وراحَتِ الدَّسائِسُ تُحاكُ في قَصرِ الزَّهراء ، فأخذَ فائقٌ وجُؤذَرٌ يُفكِّرانِ فيما يفعلانِه إذا ماتَ الحَكَم .

كانا صاحبى نُفوذٍ فى القصر ، فتحت أيديهما ألف من الصَّقالِبة العبيد ، الذين لا يعصُونَ هُمَا أمرا ؛ وكانا عِقْتان المُصحَفِى ، لِصَلَفِه وبُخلِه الشَّديد ، وقد استمالَهما المغيرة أخو الحكم بهداياه ، فأصبح هما الضيّاع الواسعة . فرأيا أن يُنادِيا بالمغيرة خليفة على الضيّاع الواسعة . فرأيا أن يُنادِيا بالمغيرة خليفة على الأندَّلُس ، بعد موت الحكم ، لأنهما إذا فعلا ذلك ، كان هما الفضل على الخليفة ، فيمكن هما ذلك ، كان هما الفضل على الخليفة ، فيمكن هما في الدَّولة ، ويقوى نفوذُهما . وفي تولية المغيرة قضاء على المُصحَفي ، الذي عقتانِه أشدَّ المَقت .

وتَدَفَّقَ وَجُوهُ القَومِ وأعيانُ الدَّولةِ على الحَكَمِ الرَّاقِدِ في فراشِه ، ووقَفَ بالقربِ من فِراشِ الخَليفةِ المريضِ : المُصحَفِيُ حاجِبُ الدَّولة ، وخلْفَه ابنُ أبي عامِر وكيلُ هِشام وليِّ العهد ، ووقفَت ْ صُبْحُ خلفَ سِتار ، ترصُدُ ما يجرى في مكان الاجتماع ؛ فما جاءَ هؤلاء جميعا إلاَّ بتدبيرِها ، ليبايعوا ابنها هِشامًا خليفةً ، بعد مَوتِ أبيه .

وتمَّتِ البَيعَة ، ولم تَنسَ صُبحُ ابنَ أبى عامِر ، فقد صارَ اللَّفَّتْشَ العامَّ للقصر .

٧

وماتَ الحَكُم ، فقالت صبحٌ لفائِق وجُؤذَر : ــ ينبَغِى ألاَّ يعلَمَ أحدٌ بموتِ الخليفة .

وفطنا إلى أنَّها تُدَبِّرُ أمرَ المُناداةِ بابنِها خليفةً على الأندَلُس ، قبلَ أن تُعلِنَ خبرَ وفاةِ أبيه ، فغادَراها ، والتفتَ جُؤذَرٌ إلى فائق ، وقال :

ينبغي أن نُحضِرَ جَعْفَرَ بنَ عُثمانَ المُصحفِی،
 ونضرِبَ عُنُقَه ، فبذلِكَ يتمُّ أمرُنا .
 لعلَّه لا يُخالِفُنا فيما نُريده .

و لمحا المصحفِيُّ مُقبلاً ، فأسرعا إليه ، وقالا :

مات مولانا السّاعة ، وإنّ هِشامًا لا زالَ غُلاما ، وقد رأينا أن نُقَلِّدَ الخِلافَة أميرًا أكبرَ منه سِنًا ، وأنضج تجربة ، وقد وقع اختيارُنا على المغيرة . رأى المصحفي من الحِكمة أن يُسايرَهما ، فقال : مدا هو الرأى ، والأمرُ أمرُكما ، وأنا وغيرى فيه تَبعُ لكما ، فاعزِما على ما أردتُما ، وأنا أسيرُ إلى الباب ، فأضبطه بنفسى ، وأنفِذُ أمرَكما إلى بما شئتما .

وخفَّ ابنُ أبى عامر إلى حيث كانتِ الأميرة ، وانطلقاً في القصر حتى وجدا المُصحَفِي ، فقال لهما: 
ـ لقدْ نكثَ الصَّقالِبةُ بَيعةَ هِشَام ، وإنَّ فائِقًا وجؤذرًا يُريدان أن يُقلِّدا الجِلافَة المُغِيرة .

فقالت السَّيدةُ صُبح:

- ينبَغِي قتل المغيرة ، قبلَ أن يبلُغُه موتُ أخيه . وبعثَت صبحُ ابنَ أبى عامرٍ في مائـةٍ غُـلامٍ من غِلمان الحكم إلى المعيرة ، فلخل ابن أبى عامر عليه ، وأخبر عبر عمو الصقالبة عليه ، وأخبر عموت أخيه ، وبنقص الصقالبة بيعتهم ، وفطن المغيرة إلى أن ابن أبى عامر ما جاء إلا لقتله ، فقال :

\_ إنَّى سامِعٌ مُطيع ، موفِ بيعَتِى ، فتوتَّقُوا منَّى كيف شئتُم ، لن تَجْنُوا شيئًا إذا أهْرَقْتُم دمى ..

أناشِدُكَ الله يا محمَّدُ في دَمِي ، وأَلْتَمِسُ منك أن تُراجِعَهُم في أمرى ، فما أظهَرَتُ خِلافً ، ولا شَقَقْتُ عصا الجماعة . إنّى سامِعٌ مُطِيع . وأثّرَ توسُّلُ الأميرِ في نفسِ ابنِ أبي عامِر ، فقال له :

- سأراجِعُهم في أمرِك . وراحَ يكتُبُ إلى الأميرةِ والمُصحَفِيّ ، يصِفُ لهما جُنوحَ المُغِيرةِ إلى المُسالَمة ، ويسألهما الرَّأَى . فلم يقبَلا شَفَاعَةَ ابنِ أبى عامر ، وأمَرا بقَتلِ اللَّغِيرة ، فدخلَ الجُندُ علَيه وقتَلوه .

وأصبحَ هِشام ، الصَّبِيُّ الذي لم يبْلُغ الحُلُم ، أهيرَ المؤمنين ، وصارَ أمرُ الأَندَلُسِ في يبدِ صُبح ، أهيرةِ قُرطُبة ، وبدأ نَجمُ ابنِ أبي عامرٍ في الشُّروق، .

١٥) اقرأ حوادث هذه الحقية بتوسع في قصة « أميرة قرطبة » للمؤلف .

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

العطقة الرابعة العرب ال

القضيض الريني

الماج

ابن الجنسافرو)

تألیف عبد محمکی محبوده السحت ار

لکنا کث مکت بتہ مصیت ر ۳ شاع کا مل صدتی - البغجالۂ رأى ابن أبى عامرٍ تغَلْغُل نُفوذِ الصَّقالِسةِ فى القَصر، وخَطَرَهم الدَّاهم ، فعزَمَ على أن يستأصِلَهم . كان فائقٌ وجُؤذَرٌ الخَصِيَّانِ رئيسَى خَرسِ الحريم ، وصاحِبَى نُفوذٍ كبيرٍ فى القصر ، وكانا زعيمَى الصَّقالِسة ، فلو أنَّه قَصَى عليهِما ، لقَصى عليهِما ، لقضى على قُوَّةٍ تُهَدِّد سلطانَه ، واستحواذَه على السَّلطةِ والسلطان .

وذهب فائق إلى بَيَّاسة ، وقسابل أميرَها دُرَى ، ليُولِّبه على الدَّولة ، وعَلِمَ ابنُ أبى عامِر بذلك ، ليُؤلِّبه على الدَّولة ، وعَلِمَ ابنُ أبى عامِر بذلك ، فذهب إلى المُصحَفِى رئيسِ الوزراء ، وراح يُحرِّضُه عليه ، ولكنَّ المُصحَفِى لم يستطعْ إعلانَ عَداوَتِه عليه ، ولكنَّ المُصحَفِى لم يستطعْ إعلانَ عَداوَتِه

للخصيين ، خشية ثورة الصقالِبة ، بل راح يُضيّقُ عليهما .

وتضايَّقَ فَائِقٌ وَجَوْذُرٌ مِن وَطَأَةِ الْمِراقَبَة ، ولَّمَا كَانَ جَوْذُرٌ يَتَمَّعُ بِنَفُوذٍ كبيرٍ في القصر ، وكان الخليفة هِشَامٌ لا يستغنى عنه ، فقد رأى الصَّقالِبة أن يُقَدِّم جَوْذُرٌ استِقَالَتَه ، فإذا رفَضَ الخليفة قَبُولَها ، وهذا هو المُتوقَّع ، فستتاحُ له الفُرصة لإملاء شروطِه .

و كتب جُؤذر استقالته ، ورفعها إلى هِشام ، وعلِم ابن أبى عامر بذلك فسر ، فقد جاءَتِ الفُرصة للتَّخلُصِ من الصَّقالبة . دخَلَ على الأميرةِ صبح ، أمِّ الحليفةِ التي كانت سبب نِعمَتِه ، وأقنعها بقبول الاستقالة ، فقبِلَ الخليفة « هِشام » الذي كان ألعُوبَة في يدِ أمِّه وابنِ أبى عامِر ، استقالة جُؤذر ، فكان ذلك إيذانًا بزوال سلطةِ الصَّقالبةِ في القصر .

تقدَّمَتُ راياتُ الفِرنج ، وأوغَلَت في التَّقَدُّم ، حتى أصبحتُ تُرى من حُصونِ قُرطُبة ، وبعثتُ قلعةً من القِلاعِ تطلبُ من العاصِمةِ العَون ، فأرسلَ إليها المُصحَفِيُّ حاجِبُ الدَّولة ، أن تقطَعَ سدَّ النَّهر ، لتحجُزَ العَدُوَّ عنها .

وعزم ابن أبى عامِر أن يخرج للجهادِ بنفسِه ، وعُقِدَ مجلسُ الوزراء ، وقام ابنُ أبى عامر يقول بضرورةِ الجهاد ، فوافَسقَ الوزراءُ على ذلك ، وعُرِضتُ قيادةُ الجيوشِ على ابنِ أبى عامر ، فوافقَ على تَقَلَّدِها ، وقال :

\_ لا باس ، على أن أختار من يخرُجُ معى من

الرِّجال ، وأَتَجَهَّزَ بَمَائَةِ أَلْفِ دينار .

فصاح صائِح: « هذا كثير ».

فقال ابنُ أبي عامِر في تحدّ :

\_ خُذْ ضِعفَها وامض لها ، وليَحسُنْ غَناؤُك .

فسكَتَ المُعتَرض ، ولم ينبس بكلِمة .

وتجَهَّزَتِ الجُيوش ، وخرج ابنُ أبى عامِر على رأسها ، لقتالِ الإفرنج ، الذينَ أطمَعَهُم فى الأندَلسِيِّنَ السينامَتُهم ، وتخاذُلُ حُكَّامِهم ، وأشعَلَ منظَرُ الجُندِ الخارجينَ للجِهادِ نارَ الحَماسةِ فى الصُّدور ، فارتفعَتِ الهتافات ، وترقرقتِ الدُّموعُ فى العُيون .

وانطَلَقَ ابنُ أبى عامِر ، وقد ثارت فى عُروقِه دماءُ المحدادِه الفُرسانِ الصَّنادِيد ، الذينَ أبلَوا أحسَن أبلَوا أحسَن البَلاءِ فى فتحِ البِلاد ، مع طارِق بن زِياد .

عاد ابن أبى عامِر من غَزوتِه مُنتَصِرا ، يسوق أمامَه الأسرَى ، فخرَجَت قُرطُبة لاستِقبالِه ، فقد أعاد نصرُه النَّقَة إلى النَّفوس ، وشَجَعه نصرُه أن يُفكِّر في التَّخلُصِ من المصحَفِي ، ولكن كان ذلك صعب النَّخلُص من المصحَفِي ، ولكن كان ذلك صعب المنال ، ما دام محمد المصحَفِي يحكُم قُرطبة ، وأبناؤه وأصهارُه منبَثُونَ في المناصِبِ الهامَّة . فقر قرارُه على أن يُقلِم أظفار المصحَفِي ، قبل أن يضرب ضربَته .

كان يعلم أن عانِها قانِدَ الجيوش ، عدو المُصحفِى اللَّدود ، فراح يتقرَّبُ من غالب ، وقد ساعَدَه خُروجُه للقتالِ على أن يكونَ بالقُربِ من غالِب ، فصارَ تنفِيذُ ما يجولُ بفكره أمرًا ميسورا .

انتصر ابن أبى عامر فى غُزورِه الثانية ، ووقف غالب يودِّعُه فى عَودَتِه ، ويقول له : سيظهر لك عليم بهذا الفَتح اسم عظيم ، وذكر جليل ، وسيشغلهم الشرور به عن الخوض فيما تُحدِثُه من قِصَّة ، فإيَّاك أن تُعادِر قصر الخليفة ، حتى تعزِل ابن جعفر عن المدينة ، وتتقلَّدها دونه .

وفعلَ ابنُ أبى عامرٍ ما اتَّفقَ عليه مع غالب ، فقدُ عَزَلَ الخليفةُ محمدَ بنَ المُصحَفِى عن إمارةِ قُرطُبة ، وولَى إمارتَها ابنَ أبى عامِر ، وكانَ للأميرةِ صُبحِ الفضلُ في ذلك .

أَهَمَّ الْمُصْحَفِىَ عَزْلُ ابنِه ، وفكَّرَ في ابنِ أبي عامر ، فهالَه أمرُه ، وبدا له مُنافِسًا خطيرا ، ففكَّر في تدعِيمِ مركزِه ، بالتَّقَرُّبِ من غالِب ، وتكوينِ في تدعِيمِ مركزِه ، بالتَّقَرُّبِ من غالِب ، وتكوينِ

جَبِهَةٍ قُويَّةٍ منهما. تقِفُ في وجهِ أطماعِ ابنِ أبي عامِر. فقرَّرَ أن يخطب أسماء بنت غالِب، لابنِه عُثمان. واجتَمَعَ الْمُصحَفِيُّ وأبناؤهُ بغالِب ، وكُتِبَ العَقدُ وحُدِّدَ يومُ الزَّفاف ، وعلِمَ ابنُ أبى عامِر بذلك ، فتيقَّنَ أن هذه المُصاهَرة لو تمَّت ، لتعَـنَّرَ عليه تنفيذُ مآربه ، فكتُبَ إلى غالِبٍ يعرضُ عليه فسخَ الخِطبة ، وأن يُزَوِّجَه من أسماء ، فقبلَ غالِب ، ولم يتردَّدْ لحظة، وكانتِ الصَّفعَةُ التَّانِيةُ التِّي وجُّهها ابنُ أبي عامر إلى المصحفييّ.

٤

هانَ أمرُ المُصحفِيّ ، حتَّى إنَّ ابنَ أبي عامرِ نجح في إثارةِ الأميرةِ صبحِ عليه ، حتى صدرَ الأمرُ بإقالةِ

جعفَرِ المُصحفِ ، وبالقَبضِ عليه وعلى أبنائِه وأصهارِه . فبعث ابن أبى عامر بالجُندِ إليهم ، وأصهارِه . فبعث ابن أبى عامر بالجُندِ إليهم ، وأمرهُم أن يَحبِسوا المُصحَفِيَّ في المُطبَق بالزَّهراء .

واستفحّل أمرُ ابن أبى عامر ، فرأى أن يسلُبَ هِشَامًا السُّلطَة ، وهو الخليفةُ الضَّعيفُ المَشغُولُ عن ملكِه بعباداتِه ، فوكلَ بأبوابِ قصرِ الزَّهراء ، رجالا من أنصارِه ، يمنعونَ الوصُولَ إلى الخليفةِ إلاَّ بإذنِه ، وحَصَّنَ القَصْرُ بسورِ ضخم ، وحفَرَ حولَه خَندَقا ، فأصبَحَ الوصولُ إلى الخليفةِ أمرًا عَسيرا .

وحَنِقَتِ الأميرةُ صُبح ، وزادَ في حَنَقِها أنها أصبحت لا تستطيعُ أن تفعلَ شيئا ، فانتصاراته على الإفرنج حببت الشَّعبَ فيه ، وجعلَت منه رجلاً خطيرا .

ورأت أنسها أساءَت إلى ابنها يهوم نَحَّه عن الحُكم ، وجعلته ينغَمِرُ في عباداتِه ، فأرادت أن تمخو أثر ذلك . فعزمت على أن تنفُخ في ابنها روح أثر ذلك . فعزمت على أن تنفُخ في ابنها روح التَّورةِ والتَّمرُّدِ على ابنِ أبي عامر ، ولكن هَيهات افقد شبَّ هِشَامٌ خائِرا ضَعِيفًا ، لا يقوى على الصَّمودِ أمامَ الأقوياء .

0

بدأ ابنُ أبى عامر بترتيب أمور الولاياتِ الإفريقِيَّة ، وأدخلَ في الطَّاعةِ جميعَ أهلِها ، وجَنَّدَ منهم الجُيوشَ الجَرَّارة ، واستنفر أهلَ الأندلُس ، وراحَ يَحُضُّهم على القِتال ، ويَشُنُ الغاراتِ في الصَّيف ، فما كان رجالُ إفريقِيَّة ، يتحمَّلونَ بردَ الأصقاعِ الشَّماليَّة . وبتُ أطرافِ البلاد ، حتى أوقَعَ وبتُ ألغاراتِ في أطرافِ البلاد ، حتى أوقَعَ وبتُ الغاراتِ في أطرافِ البلاد ، حتى أوقَعَ أوبتُ الغاراتِ في أطرافِ البلاد ، حتى أوقَعَ أوبتُ الغاراتِ في أطرافِ البلاد ، حتى أوقَعَ

الذُعرَ فيها جميعا ، وعادتِ النَّصرانيَّةُ على شفا خَطَرٍ عظيم . فقد راحت خيولُ ابن أبى عامرِ تجوسُ أماكنَ لم يخفُق فيها علمٌ إسلاميٌّ من قبل ، وسقطت مدينةُ سانت ياقب من جليقِيَّة ، وهي أقدس معهد مسيحيً في أسبانيا ، في أيدى المسلمين .

لم يطمَعْ أحدٌ من ملوكِ الإسلام في قصدِها ، ولا الوصولِ إليها ، لصعوبةِ مَدخَلِها وخُشونَةِ مكانِها ، وبُعدِ شُقَّتِها ، فخرجَ المنصورُ إليها من قرطبة غازيًا بالصائِفة ، سنة سبع وثمانين وثلاثِمائة ، وهي غَزوتُه الثامنةُ والأربعون .

كان ابنُ أبى عامر قد أنشأ أسطولاً كبيرا بساحِلِ غربِ الأندلُس ، جهَّزَهُ برجالِه البحريِّين ، وصنوفِ المُترجِّلين ، وهملَ فيه الأقوات والأطعمة والعُسدَّة والأسلحة . وانطلق الأسطولُ إلى نهسر دوبرة ،

فدخل في النهر ، وأراد المنصور أن يعبر إلى الأرض ، فجعل من الأسطول جسرًا بقرب الحصن ، ووجّه ابن أبي عامر ما كان فيه من الميرة إلى الجند ، وسار يُريد سانت ياقُب ، فقطع أرضًا واسعة ، وعبر عِدّة أنهار ، حتى إذا وصل إلى جبل شامخ ، شديد الوعورة ، لا مسلك فيه ولا طريق ، قدّم الفعلة بالحديد ، لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه .

وعَبرَ العَسكَرُ الجبل ، وانبسطَ المسلمونَ في سهولِ عريضة ، وظلُّوا يتقَدَّمونَ حتى انتهى العَسكرُ الى جبلِ مَراسيَة ، المُتَصِلِ من أكثرِ جِهاتِه بالبحرِ الله جبلِ مَراسيَة ، المُتَصِلِ من أكثرِ جِهاتِه بالبحرِ المُحيط ، ثم نزلَ المسلمونَ على مدينةِ سانت ياقُب ، فوجدوها خالية من أهلِها ، فأخذوا غَنائِمَها ، فوجدوها أواليَّها ، وأسوارَها ، وأخذوا غَنائِمَها ، وهَدَموا مصانِعَها ، وأسوارَها ، وأخذوا أجراسَ الكنيسةِ الكُبرى ، وأجبرَ ابنُ أبى عامر الأسبانَ على

هملِها على ظُهورِهم ، من سانت ياقُبُ إلى قُرطُبة ، مسافَة ثمان مِائة كيلومتر ، وقد صنعَ منها قنادِيل ، عُلِّقَتْ بجامع قُرطبةَ العظيم .

٦

تم ّ لابنِ أبى عامرِ الاستقلالُ باللك ، والاستبدادُ بالأمر ، وبنى لنفسِه مدينة الزَّاهِرة ، ونقَلَ إليها خزائِنَ الأموالِ والأسلِحة ، وقعد على سَريرِ اللك ، وأمر أن يُحيَّا بتحيَّة اللوك ، وتسمَّى بالحاجبِ المنصور ، ونفذتِ الكتبُ والمخاطباتُ والأوامرُ باسمِه ، وأمر بالدُّعاء له على المنابِرِ باسمِه ، عقِب الدُّعاء له على المنابِرِ باسمِه ، عقِب الدُّعاء له على المنابِرِ باسمِه ، عقِب الدُّعاء له على المنابِرِ باسمِه ، ولم الدُّعاء له على المنابِر باسمِه ، ولم الدُّعاء له ولم الخلافة اكثر من الدُّعاء له له يقي فِشام المؤيَّدِ من رسوم الخلافة أكثر من الدُّعاء له

على المنابر ، وكَتْبِ اسمِه في السَّكَّة ، وأَغفِلَ ديوانُـه مما سوى ذلك .

وصارَ المنصورُ يسهَرُ لتنامَ رَعِيَّتُه ، وفي ذات ليلـــةٍ دخلَ عليه مولاه ، بعدَ أن طالَ سهرُه وقال له :

\_ قد أفرط مَولانا في السَّهَر ، وبَدَنُه يَحتاجُ إلى أكثر من هذا النَّوم ، وهو أعلم بما يُحرِّكُه عدمُ النَّوم من عِلَّةِ العَصب .

فقال المنصور:

\_ المُلِكُ لا ينامُ إلا إذا نامَتِ الرَّعِيَّة .

٧

كَادَ الأَمَلُ ينقَطِع من بقاءِ النَّصرانِيَّةِ فَـى إسبانيا ، فقد غزا المنصورُ سِتَّا وخمسينَ غَزوة ، لم تُنكَسْ له

فيها راية ، ولا انهزَمَ له فيها جيش . ورأى مُلوكُ النَّصارى هذا الخَطرَ الدَّاهِم ، فاتَّحدَ أصحابُ لِيونَ ونابارَ وقَشتالَة ، وسائِرِ المُقاطَعاتِ المُسيحيَّة ، ونبَدوا كلَّ ما كان بينهم من خِلاف ، وساروا عُصبةً واحِدة . وتسلَّحَ الأساقِفةُ والقِسِيسُون ، وساروا في مُقَدِّمةِ الجُيوش ، واجتمعت ْجُيوش جَرَّارةٌ من المسيحيِّين ، على حدودِ قَشتالَة القديمة .

وجمَّعَ المنصورُ جيوشَه ، وخرجَ يحملُ أكفانَه ، التى كان يحملُ العهاد ، والصُّرَّةَ الكبيرة التى يحملُها معه كلما خرجَ للجهاد ، والصُّرَّة الكبيرة التى جمعَها الخَدمُ ثمَّا علِقَ بوجهِه وثيابِه من الغبارِ فى غَزُواتِه المُظَفَّرة ، التى نَيَّفَت على الخمسين .

والتقى الجيشان ، وسالتِ الدِّماء ، وانتصرَ المنصور . ولكنَّه أحسَّ المَرضَ يدِبُّ في أوصالِه ، واشتدَّ مَرَضُه ، حتى لم يستطِع أن يعتَلِى صَهورة جواده ، فصُنِع له سريرٌ من خشب ، رقد فيه ، وحُمِلَ على أعناق الرِّجال .

وقفِلَ الجيشُ عائِدًا يبغى الوصولَ إلى قُرطبة ، ولكنْ وَطأةُ المرضِ اشتدَّتْ على المنصورِ قبلَ أن يبلُغَها ، فأنزَلُوه مدينة سالِم . وفكّرَ في أمرِ قُرطبة ، فأهَمَّهُ أمرُها ، فبعث إلى ابنِه عبدِ الملِك ، يستدعيه ويُوصِيه بها .

ودخلَ ابنُـه عليـه ، وارتَمى على صـدرِه وأخـذَ يبكِى ، فقال له المنصورُ في صوتٍ ضعيف :

\_ هذا أوَّلُ الإخفاق .

ومات المنصور ، فأقبَلتِ الفِتَن يَجُرُّ بعضُها بعضا .

|  | 4           |
|--|-------------|
|  | <b>'F</b> 1 |
|  | ē.          |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  | 7           |
|  | **          |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |
|  |             |

| l |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

العلقة الرابعَة العرَسِبُ في أورُبا القضيض التنوك

ولافوايزواون

تألیف عبد محمّی دجودهٔ السحت ار

لکنا کمٹ ر مکت بہ مصت ۲ شارع کا موص کرتی ۔ الغوالا كانت الأندلُسُ تموجُ بالفِتنِ والاضطراب ، وكان كلُّ زعيم يحاولُ أن يستبدَّ بإقليمِه ، والخليفةُ المُستكفِى في قَصرِ قُرطبة ، لا هَمَّ له إلاَّ الأكلُ المُستكفِى في قَصرِ قُرطبة ، لا هَمَّ له إلاَّ الأكلُ والشرابُ ومجالسةُ الجِسان ؛ فقد كان نهِمًا ، ساقِطَ الهِمَّة ، أسيرَ الشَّهوَة ، عاهِرَ الخَلوة .

وتدلَّه حبَّا بجارِيَتِه «سَكْرَى» الموروريَّة ، فاستَبدَّتْ به ، وأغرَقَتْهُ في لذَّاتِه ، حتَّى لاحَ أَنَّ أَيَّامَ الأَموِيِّينَ في الأَندَلُسِ أوشَكت أَن تُصبحَ ذِكرَى . كانت قُرطُبة مَقْصِدَ طُلاَّبِ العِلمَ من مُسلمينَ ومسيحيِّين ، وكانت جامعتُها مَنارةً للغرب ، ينبعِتُ منها نورُ العِرفان ، بينما كان قصرُ المُستكفِي مَقصِدَ طُلاَّبِ اللهو ، والرؤساء المَجبولينَ على الجَهالَة ، طُلاَّبِ اللهو ، والرؤساء المَجبولينَ على الجَهالَة ،

العاكِفِينَ على الشَّراب ، الهائِمينَ في بحورِ المُتعة . وأنجَبَتْ « سَكرَى » ولاَّدَة ، فأحضرَ لها المُستكفِي المُعلِّمين . وشَبَّتْ ولاَّدَة في قصر تجرى فيه الخمرُ المُعلِّمين . وشَبَّتْ ولاَّدَة في قصر تجرى فيه الخمرُ أنهارا ، ويرنُّ في أرجائِه أصواتُ المُطربينَ والجوارِي المُعنِّيات ، وتطوفُ بجوانِبه أبياتُ الشِّعرِ الماجِنِ المُعنِّيات ، وتطوفُ بجوانِبه أبياتُ الشِّعرِ الماجِنِ المُعتِّر الماجِنِ المُقيِّق ، فتفتَّحت مواهِبُها ، وراحت تترنَّمُ بالشِّعرِ في طَلاقَةٍ وتحرُّر .

وفى سنة ١٠٢٥م مات المستكفى ، فازدادت ولاَّدة تحرُّرا ، وأصبَح مجلِسُها بقُرطُبة مُتندَى لأحرار المِصر ، وفِناؤها مَلعبًا لجِيادِ النَّظمِ والنَّشر ، يعشُو أهلُ المُدبِ إلى ضوء غُرَّتِها ، ويتهالَكُ أفرادُ الشُّعراءِ والكُتَّابِ على حَلاوةٍ عِشرتِها ، إلى سهولةٍ حجابها . والكُتَّابِ على حَلاوةٍ عِشرتِها ، إلى سهولةٍ حجابها . صارت ولاَّدة مقصِد شعراء الأندلُس ، ومَبعَث السِّحرِ فى مجلِسِها ؛ فقد كانت بَيضاء البَشرة ، السِّحرِ فى مجلِسِها ؛ فقد كانت بَيضاء البَشرة ، شقراء الشَّعر ، إذا لَعبَت على الآلاتِ الموسيقيَّة ، لعبَت بعقول فُحول الشُّعراء ، الذين كانوا يتقاطرُونَ لعبَت بعقول فُحول الشُّعراء ، الذين كانوا يتقاطرُونَ

على مُنتداها طامِعين . فقد كانت تُجاهِرُ بلذَّاتِها ، حتى إنَّها كَتَبت على أحد عاتِقَى ثوبِها : أنا والله أصْلُحُ للمَعالِي وأتِيله تيها وأمشِي مِشْيَتِي وأتِيله تيها وكتبت على الآخر : وكتبت على الآخر : وأمكنُ عاشِقِي من صَحنِ خَدِّي وأمكنُ عاشِقِي من صَحنِ خَدِّي

4

كان ابن زيدون فتى مُرهَف الحِس ، شبّ فى بيئة غنيّة ، أتاحت له منذ طُفُولَتِه الاتصال بالشّعراء والأُدباء ، وغِشيان مجالِس الأدب والفنون . وقد هَفَتْ نفسه ليلة إلى مُنتَدى وَلاَّدة ، الذى ذاع صِيتُه فى قُرطُبة ، فانطَلق إلى هُناك ، ليُشارِك شُعراء قُرطُبة فى قُرطُبة ، فانطَلق إلى هُناك ، ليُشارِك شُعراء قُرطُبة

سهرتهم ، ويُشَنِّفَ أذنيهِ بموسِيقَى ولاَّدَةَ الأَخَّاذَة ، التي ذاعَ أمرُها بين عُشَّاقِ الطَّرب والشباب الأرستُقْراطِيِّ الذي كان يعيشُ في بَذَخٍ ما بعدَه بذَخ .

دخل ابن زيد و قصر ولادة ، فإذا بولادة تستقبل ضيوفها ؛ سافرة الوجه ، مُتَطلَّقَة المُحَيَّا ، باسمة التَّغر . وتَقَدَّمَ ابنُ زَيدُونَ يُصافِحُها ، فإذا بقلبه يخفُقُ في شِدَّةٍ بين جنبيه ، وإذا ببصره يتبَّعُها ، وإذا بفِكْره يشرد ، وإذا به يهيم في عوالِم رحيبةٍ من الخيال .

وجلست ولآدة بين أدباء الأندلس وشعرائها ، وحنت ودارت الكئوس ، ولعبت الخمر بالعقول ، وحنت ولادة على آلتها الموسيقيّة ، فإذا بها تعبت بالأفئدة ، وتسبى العقول . وظلّ ابن زيدون في تطلّعه الوهان ، والتقت عينه أكثر من مرّة ، فرفّت على والتقت عينه الحينيها أكثر من مرّة ، فرفّت على

شفَتيها بَسمة ، كان لها في قلبه وقْعُ السِّهام .

وظل ابنُ زَيدونَ يستردَّدُ على مجلِس وَلاّدة ، والعُيونُ تتكلَّم ، والقلبُ يخفِق ؛ وفكَّرَ ابنُ زَيدونَ في أن يكشِفَ لها عن حُبِّه ، وإذا برُقعَةٍ تندَسُّ في يُدِه ، فيَفُضُها ويقرأ :

ترقَّبُ إذا جَنَّ الظَّلَامُ زيارَتِي فيانِّي رأيْتُ اللَّيلَ أكْتَمُ للسِرِ وبِي منكَ ما لو كان بالبَدرِ ما بدا وباللَّيل ما أدْجَى ، وبالنَّجمِ لم يَسْرِ واضطربَ نَفَسُ ابنِ زَيدون ، ورفَعَ عينيه إلى ولاَّدة ، فإذا بوجْهِها يُشْرِقُ بابتسامةٍ رقيقة ، أنزلَت على قلبِ ابن زيدنَ بردًا وسلاما .

فلمًّا طَوَى النَّهارُ كَافُورَه، ، ونشَرَ اللَّيلُ عَنبَرَه ، أَقْبَلَتْ بقَدِّ القَضِيب ، وردُفٍ كالكثِيب ، وقد أقْبَلَتْ بقَدِّ القَضِيب ، وردُفٍ كالكثِيب ، وقد

<sup>(</sup>١) هذا وصف ابن زيدون لأول لقاء .

أَطبَقَتْ نرجسَ الْمُقُل ، على وردد كالخَجل ، فمالا إلى رَوضِ مُدَبَّج ، وظِلَّ سَجْسَج ، قد قامَتْ رايساتُ أشجارِه ، وفاضَتْ سَلاسِل أنهاره ، ودُرِّ كالطلِّ منثور ، وجَيبُ الـرَّاحِ مَزرُور ؛ فلمَّا شبَّبا نارَها ، وأدركَتْ فيهما ثارَها ، باحَ كلٌّ منهُما بحبِّه ، وشكا أليمَ ما بقَلْبه ، وباتا بليلةٍ يجنِيان أقحُوانَ الثَّغور ، فلمَّا انفصلَ عنها صباحا ، أنشد: ودَّعَ الصَّبرَ محبٌّ وَدَّعَـكُ ذائعٌ من سِرِّهِ مسا استَودَعَكْ يقرع السِّنَّ على أن لم يَكُننْ زادَ في تِلكَ الخَطَى إِذْ شَيَّعكُ يا أخسا البَدر سناءً وسني حفيظ الله زمسانًا أطلَعسك إِن يَطُـلُ بَعْدَكَ لَيْلِي فَلَكُمْ بتُّ أشْكُو قِصَرَ اللَّيلِ مَعَكُ

ومرَّتِ الأيسَّامُ ، وابنُ زَيدونَ وولاَّدةُ يَعُبَّانِ من كأسِ الغرام ، ويتنقَّلان في رياض قرطبة كفراشَتين طَلِيقَتين ، يُرَدِّدانَ في جَنباتِ الطَّبيعةِ الشَّابَّةِ الحالِمةِ ترانِيمَ الشَّعر . وفي ذات ليلة ـ جلسا في مجلس ولاَّدة ـ وقد اجتمع إليها الشُّعراء ـ فأنشَدَتْ ولاَّدة في ابن زَيدون :

سقى الله أرضًا قدْ غَدَتْ لك مَنزِلا بكلِّ سَكُوبٍ هاطِل الوَبْلِ مُغْدِقِ لمَعْدِق لَم يُظهِرِ ابنُ زيدونَ إعجابَه بالبَيت ، ولم يكتَفَ بالشُكوت ، بل راح ينقُده ، مُدَّعِيًا بأنَّ فيه دعاءً على المجبوب لا دُعاءً له . وأحسَّتْ ولاَّدةُ إهانَة ، وجُرحت كراهتُها ، فسكتت على مَضَض ، لعلَّ وجُرحت كراهتُها ، فسكتت على مَضَض ، لعلَّ

ابنَ زَيدونَ يفطُنُ إلى إساءَتِه ، ويعملُ على أن يرّضَّاها .

وجلست عُتبة ؛ مغنية ولادة تُرسِلُ النَّغم ، فأظهَرَ ابنُ زيدونَ إعجابَه ، وطلب منها أن تُعِيدَ صَوتًا غَنَّه ، وراحت عُتبَة تُلبِّى رَغبَة ابن زيدون ، وفى عَينيها لَمعة ، وفى وجهها فرحة ، وعلى شَفتيها نَسمة .

رأت والآدة ذلك ، فاستشعرت مهانة ، وضايقها ما يفعله حبيبها ، فما كانت تظن أن يوجّه إطراء إلى غيرها في حضرتها ، فعزمت على أن تُلقّن ابن غيرها في حضرتها ، فعزمت على أن تُلقّن ابن زيدون درسًا قاسيا . فما إن انفض عقد المجلس ، حتى أرسَلت إليه :

لو كنتَ تُنصِفُ في الهَوَى ما بينَنا لــم تهــوَ جَــارِيَتِي ولمُ تتخيّـر وتركَّتَ غُصْنَا مَثْمِرًا بَجُمَالِهُ وجنَحْتَ للغُصْنِ اللَّهُ لَمُ يُثْمِرِ ولقد عُلِمْتُ بأنَّنِي بلارُ السَّمَا لكن دُهِيتُ لِشِقْوتِي بالمُشْتَرِي

٤

صَدَّتُ ولاَّدة عن ابنِ زيدون ، فراحَ يستحلِفُها ويبعثُ إليها أنينه ونجواه ؛ ولكنها أغلَقَت قلبها دُونَه ، وسَرعانَ ما وجدَتُ عاشِقًا جديدا ، لا يَنقُذُ أشعارَها ولا يتودَّدُ إلى جاريَتِها ؛ عاشِقًا مشغُولاً عن الشّعر ، بتدبير شئون الوزارة . فقد مرَّتْ بأبي عامر ابن عَبدُوسَ وزير الدَّولة ، وأمامَ دارِه بركةٌ دائِمة ، تتولَّدُ عن كثرةِ الأمطار ، فنظَرَتْ إليه وهَتفتْ :

ــ أبا عامر .

أنتَ الخَصِيبُ وهذه مصرُ

فتدفقها فكلاكما بَحْر

وانسلّت فى دلال ، وأبو عامر ينظُرُ إليها فى دَهَش وإعجاب ، لا ينبسُ بكلمة ، وإن كان قلبُه أخذ يَخفِقُ فى حنان . وما لبث أن تبعها كالمأخوذ ، حتى غابت فى قصرها ، وهو شارد اللّب ، يستشعر نشوة تنبيّق فى أعماقه ، وحَدرًا لذيذًا يسرى فى رُوحه .

وتوطّدَت بينَهما الأسباب ، فراحا يشرَبانِ كُنُوسَ الصَّبابَة والغرام ، وبلغ ابن زيدونَ نبأ حُبّ ولاَّدة الجديد ، فرعت نارُ الغيرةِ في صَدرِه ، وأخذت تنهَش قلبه ، فكتب إلى ولاَّدة يبُنها لواعِجَ نفسِه ، ويلتَمِسُ منها أن تَصفَح ، وأن تنسى ما كان ، وأن تعودَ إلى الوصال ، ولكنَّ ولاَّدة التي نشأتُ مُدلَّلة ، لا تعرفُ إلا إجابة رغباتِها ، رأت في إذلال ابن زيدونَ انتقامًا لكبريائِها ، فلجَّت في الخِصام . ابن زيدونَ انتقامًا لكبريائِها ، فلجَّت في الخِصام . فلم يجد ابن زيدونَ أمامَه إلا أن يلجأ إلى غريجه ،

يستعطفه تارة ، ويُنذِرُه تارة أخرى ، ولكن ابن عَبدوس لم يأبه بوعيدِه ، ولم يستَمِع إلى توسلاتِه .

وكتب ابنُ زَيدونَ إلى ابنِ عَبدوس ، رسالةً على لسان ولاَّدة ، كلُها سُخريةٌ وزرايةٌ بابنِ عَبدوس ، وقرأت ولاَّدة الرسالة ، فازدادَ غضبُها على ابسن زيدون ، وهجته هِجاءً مُرَّا ، فلم يطو حُبَّه ، بل استمرَّ في هجومه على غريجه الوزير الخطير .

٥

ضَاقَ ابنُ عَبدُوسَ ذُرعًا برسائِلِ ابنِ زيدون ، وبتعريضهِ به ، والسُّخريةِ منه ، وفكَّرَ في أن يتخلَّصَ منه ، فاتَّهَمَه بأنتَّه يُحاولُ القِيامَ بشورةٍ على السُّلطان ، فقُبضَ عليه واقتِيدَ إلى قاضِي قُرطُبة .

كان ابسنُ زيدونَ قد استخفَّ بزعماءِ عَصرِه ، وكان كثيرَ النَّقْدِ لهم ، حتى باتَ مُبغَضًا منهم . وكان قاضى قُرطُبة «أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ أهمد » لمَّن أغضبهم ، فما إن وقف بين يديه ، حتَّى أمرَ بسجنِه .

أحس ابن زيدون بتعسس في سِجنِه ، فراح يستعطف الوزير أبا الحزم بن جَهْور ، ويلتمس منه العَفو . ولكن أبا الحزم لم يُعِرْهُ أَذُنَا مُصغِية ، فيظل يبعَثُ إليه بقصائِدِه ورسائِلِه ، ويُرسِلُ إلى أصدِقائِه ، ليُكلِّمُوا أبا الحَزْم لإطلاق سراحِه . وأخيرًا يئس من التوسِلُ والرَّجاء ، فعزم على الفِرار .

وفى ليلة عِيدِ الأضحَى ، فرَّ من سِجْنِه ، وانطَلَقَ الى إشبيلِيَّة . وكانَ أوَّلَ ما فَعلَه أن بعثَ إلى ولاَّدةً قصيدةً يصِفُ فيها حالَه ، لأنَّ أوارَ حُبِّه لها لم يخْبُ : أضحَى التَّنائِي بديلا من تدانِينا أضحَى التَّنائِي بديلا من تدانِينا وناب عن طيبِ لُقيانا تجافِينا هـلاً وقد حانَ صبحُ البَين صبَّحَنا هـلاَّ وقد حانَ صبحُ البَين صبَّحَنا حين ناعينا

## إِنَّ الزمانَ الذي ما زالَ يُضحِكناً أُنسًا بِقُرِبِهِمُ ، قد عادَ يُبكينا

٦

ونَجَحَ أبو الوَليدِ بنُ جَهور في أن يُرقِّقَ قلبَ أبيه على ابنِ زيدون ، فصدر العَفو عنه ، وأصبح الأهرُ في يدِ أبي الوليدِ بعدَ مَوتِ أبيه ، فقلَّد ابن زيدون الوزارة ، ولكنَّ ذلك كلَّه لم يُنسِه حُبَّه لولاَّدة ، فراح يجوبُ الأندلُس كالغريب ، يبكى حبَّه الضَّائع ، ويئِن من جوى قلبه .

نزَلَ قُرطُبة ، وذهب إلى إشبيليَّة ، واتَّجه إلى قصر المُعتَضِدِ بنِ عَبَّاد . ولمَّا بلغ المُعتَضِد نبأ قُدوم المُعتَضِد بن عَبَّاد . ولمَّا بلغ المُعتَضِد نبأ قُدوم ابن زَيدون عليه ، خرج في وزرائِه الاستقبالِه ، وخلع عليه الخِلع ، وجعله وزيره ، ولكن ذلك

الَمجدَ كلَّه لم يُنْسِه حبَّه ، ولم يُذهِبْ المَرارةَ التي كــان يُحسُّها كلما فكَّرَ في ولاَّدة .

ومات المُعتَضِد ، وخَلَفَه المُعتَمِدُ بنُ عَبَّاد ، فازدادَ ابنُ زَيدونَ في بلاطِه رفعة ، وراحَ يقضِي اللَّياليَ في السُربِ وسَمَر ، يُصغبي إلى القِيتان ، ويُطلِقُ الضَّحكات ، ولكنَّ قلبَه كان يَدمي ، فقد صارت ضحكاته أنينا ، وبَسماتُه ألما .

وطَفِقَ ابنُ زَيدُونَ يشربُ الحَمر ، لعلَّه ينسَى آلامَ رُوحِه ، وتقدَّمَتْ به السِّن ؛ وبينما كان المُعتمِد فى قُرطبة ، ثارَ اليَهودُ فى إشبيليَّة ، فبعثَه المُعتَمِدُ ليُخمِدَ تلكَ الثورة ، فانطلق واهِنَ الجسم ، شارِدَ اللَّبِ ، تتخايَلُ له ولاَّدةُ أينما يصرفُ البصر .

وبلغ إشبيليَّة ، وقدْ ثَقُلَ عليه المرض ، فراحَ يذكُر أيَّامَ الوصال ، فتبسطُ أسارِيرُه ، ثم لا يلبَثُ أن يتذكرَ الهِجران ، فيئِنُّ ويتوجَّع ، ويُنشِد : هل تذكرون غريبًا عادَه شَجَنُ من ذِكرِكُم وجفا أجفانَه الوَسَنُ يُخفِى لواعِجَهُ والشَّوقُ يفضَحُه فقد تساوَى لديْهِ السِّرُّ والعَلَنُ يا وَيْلَتناهُ أَيَبْقَى فى جَوانِحِهِ يا وَيْلَتناهُ أَيَبْقَى فى جَوانِحِهِ فُؤادُه وهو بالأطلالِ مُرْتَهانُ وراحَ يلفظُ أنفاسَه ، فكان اسم ولاَّدة بنتَ المُستَكفِى ، التى لوَّعَتْه بهجْرِها ، آخِرَ ما نَطَقَ به .

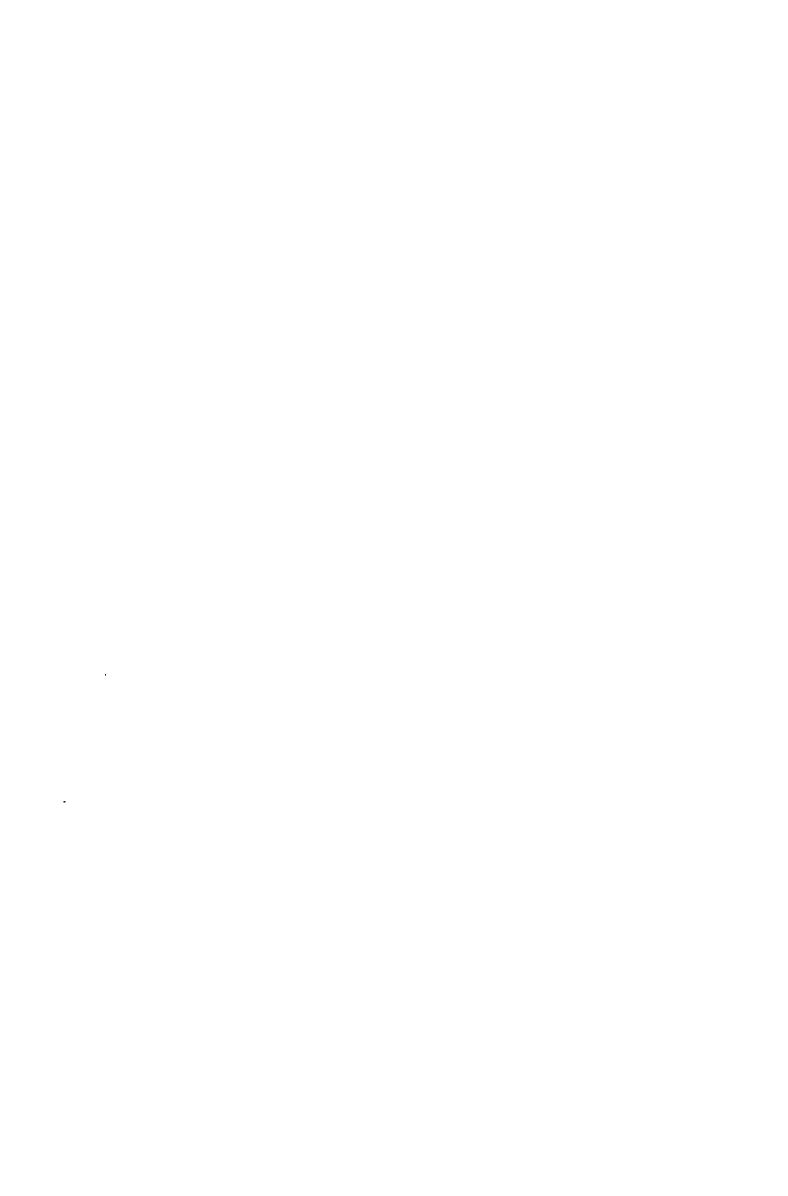

العلقة الرابعية العرَسبُ في أورُبا

القضيض الذي

المالثانية

تأليمن عبد محمية بحودة السحتار

رلگنائمٹ ر مکست بتہ مصیت ۳ شارع کامن صدتی - الغجالا

## الجاهلية الثانية ١

نشأت الفروسيَّة وازدهرت في الأندلس؛ وكان الفارسُ يتحلّى بالتَّقوى ، والشَّجاعة ، ورقَّة الخِلال ، والقُوَّة ، وقرضِ الشِّعر ، والفَصاحة ، والبَراعةِ في ركوبِ الخيل ، واللَّعبِ بالسَّيفِ والرَّمحِ والقَوس؛ وقد بلغت أوجَ عظمتِها ، في أيامِ المنصور بن أبي عامر . وقد أخذت أوربة نظام الفروسية ، الذي عامر . وقد أخذت أوربة نظام الفروسية ، الذي كان طابع العصور الوسطى ، عن العرب ؛ وصارتِ الأندلس في عهد المنصور كعبة ، يقصِدُها فرسانُ النصارى ليُبارزوا فرسانَ المسلمين .

كانتِ السَّيِّداتُ يَحضُرنَ هذه المبارزات ، فكان يشيع في هذه الحفلاتِ الْمختلِطةِ الرِّقَّةُ والطَّراوة ، وإن كان مَيداانُها ساحةً للدَّم والأهوال.

ومات المنصور ، وفرسان المسلمين في عودتهم من غزوتهم الموقّقة ، وعلم الإسلام خفّاق ؛ فقام بالأمر بعده ابنه عبد الملك المطفّر ، فجرى على سنن أبيه ، في الحجر على الخليفة هِشام ، وفي غزو أطراف الأندلس ، ليستتبّ الأمر للمسلمين .

ومرَّتْ سبعُ سنواتٍ كانت أعيادًا على الأندلُس، مات بعدَها عبدُ الملك وكانت تُسَمى بالسّابع، تشبيها بسابع العَروس.

وقامَ بالأمرِ بعدَه أخوه عبدُ الرَّهن ، وكانت أمَّه بنتَ حنْسو (سانكو) ملكِ نافارْيا ، وقد تزوَّجها المنصورُ بعد أن غزا بلادَها ؛ فشبَّ عبدُ الرَّهن جريئًا على الدِّين ، ميَّالاً إلى اللهو والعَبث ، حتى أطلِقَ عليه سانكو الصَّغير .

واستقلَّ عبدُ الرَّهنِ باللكِ دونَ الخليفةِ المُؤيَّد ، وطلبَ من هِشَامِ أن يوليهُ عهدَه ، فأجابَه وأحضر لذلك الملأ من أهل الشُّورى ، وأهلِ الحلِّ والعَقْد ، فكانَ يومًا مشهودا .

۲

خرج عبد الرَّهن يغزو في الصَّيفِ في بلادِ الْجَلالقة ، مُتشبّها بأبيهِ وأخيه . وفي أَيْباءِ اشتغالِه بالحرب ، اجتمع الأَمويُّونَ والقُرَشيُّون في قُرطبة ، وراحوا يتشاورون في أمرِهم ، فنقموا على عبدِ الرَّهنِ ما فعل ، وأسفوا من خُروج الأمرِ من المُضريَّةِ إلى اليَمنيَّة ، وعقدوا العزم على أن يشوروا على عبدِ الرَّهن .

ووثبوا بصاحب الشُّرطة فقتلوه ، وخلعو هشامًا الخليفة ، الَّذي قضت على شخصيَّتِه أُمَّه صُبح ، يومَ فكَّرت في أن تُدير سياسة الأندلُسِ من وراء سِتار ؛ وبايعوا محمَّد بنَ أبي هِشامِ بنِ عبدِ الجَبَّارِ ابنِ أميرِ أميرِ

المؤمنينَ النَّاصر ، ولقَّبوه المهدئُّ باللَّه .

وطار الخبرُ إلى عبدِ الرَّهنِ وهو في غزوتِه، فانفضَّ عنه النَّاس، ولم يبقَ معه إلاَّ بعضُ جندِه، ووجوهُ البربر، فانطلقوا إلى قرطبة.

وعند أرباض المدينة ، انسلَّ الْجُندُ ووجوهُ البرْبَر ، ولم يبقَ إلاَّ عبدُ الرَّهن وحدَه ، فقتلَ واحتزَّ رأسُه ، وحُمِل إلى المهدى ، وبقتل عبد الرَّهن ، ذهبتْ دولة العامريِّين .

ولحِق رؤساءُ البَربرِ وزُناتَة بالمهدِى ، الخليفة الجديد ، ولكن الأمويين لم ينسو الهم أنهم ظاهروا المنصور وأبناء ، فأبغضوهم ، وراحوا يُؤلّبون النّاس عليهم ، حتى إنّ العامة هجموا على دورهم ، ونهبوا ما بها .

وشكُوا أمرَهم إلى المهدى ، فلم تنفع شكواهم ، فعقدوا العزمَ على خَلْع المهدى .

اجتمع رؤساءُ البربرِ وزَناتَةَ بهِشامِ بنِ سُليمان ،

ابن أمير المؤمنين النّاصر ، وبايعوه خليفة للمُسلمين . وقبل أن تتم مُؤامرتُهم ذاع خَبرُها ، فهجم عليهم النّاسُ وأجْلوهم عن قرطبة ، وقبضوا على هِشام وأخيه أبي بكر ، وأحضروهُما بين يدى المهدى ، فضرب أعناقهما .

فرَّ سليمانُ ابنُ أخيهِما ، واجتمَع بالبَربَر خارجَ قُرطبة ، فبايَعوه ولقَّبوه المُستعينَ بالله ، وانطلقوا به إلى طُليطُلة ، واستعانوا ابنَ أذفُونسُ ، فأسرَعَ بالانضمام إليهم ، لا حُبًّا فيهم ، بل لأنّه وجَد الفُوصة سانحة للتَّخلُص من العرب جميعا .

انضم جيش أذفونش إلى جيش البَربَر ، وسارت الجُيوش إلى قُرطُبة ، والتحمَت بجيوش المهدى ، ودارت معركة رهيبة بين المسملين والمسلمين ، سقط فيها قتلى عِشرون ألفًا من زهرة شباب الأندلس ، وانهزم المهدى ، ودخل المستعين قُرطبة ، سنة أربَع مائة من هجرة الرسول .

وذهب المهدى إلى طليطلة ، واستعان بابن أذفونش ، استعان بعدوه الذى حاربَه مع المستعين ،

فرَحف معه إلى قُرطبة ، وهزموا المستعين والبربرَ وأصحابَهم ، ودخلَ المهدى قُرطبة ، وملكَها ثانية . و مُلكَها ثانية . و تَفرَّقَ المُستَعِنُ و السَّرِبرُ في الأرض ، ينهَبونَ و تَفرَّقَ المُستَعِنُ و السَّرِبرُ في الأرض ، ينهَبونَ

وتفرق المستعين والسربر في الأرض ، ينهبون ولا يُبقُون على أحد ، ثم ارتحلوا إلى الجزيرة ولا يُبقُون على أحد ، ثم وحليفه ابن أذفونش الخضراء ، فحرج المهدى وحليفه ابن أذفونش لقتالِهم ، فكروا عليهم وانهزم المهدى وابن أذفونش ومن معهما من المسلمين والنصارى ، ودخل المستعين قرطبة ثانية .

ورأى المستعينُ أن يقضى على هذه الفِتنةِ المُندَلِعة ، التى تُهَدِّدُ بقياءَ الإِسلامِ في الأندلس ، فأخرجَ هشاما ، الخليفة القديم ، الذي حَجَرَ عليه المنصور ؛ وبايع له ، وقام بأمر حِجابَتِه .

وقَتَلَ أهلُ القَصرِ المهدى ، وصار هِشامٌ أميرَ المؤمنين . ولكن المستَعِينَ لم يُصبِح حاجبَه ورئيسَ ورُزرائِه ، بل قامَ واضحُ العُمَرى بُحِجابَتِه .

ورأى المُستَعِينُ أَنَّ الأَمرَ قد أَفلَتَ من يدِه ، فبَعـتُ

إلى ابن أذفونش ، يطلب منه عَونَه في قِتال هِشام وحاجبه واضبح العُمَرى . وأرادٌ هِشامٌ أن ينقُبضَ تدبيرَ المستَعين ، فأرسَلَ إلى ابن أذفُونسَ يطلبُ منه أن يكفَّ عن مُناصرةِ المُستَعين ، على أن يُسلِّم إليه حصون قشتالة وقِلاعَها ، التي كان المنصورُ قد افتتحَها من بـ لاده . ووافِّقَ ابنُ أذفونش ، وخرجَ المسلمونَ من حُصُونِهم وقِلاعِهم ، طائِعينَ مختارين . وعلِمَ المستَعينُ بذلك ، فأسرَعَ إلى البربر أعداء الأَمويِّين ، وقَلَبَهم على هِشام ؛ فخرجَ جيشٌ منهم إلى قرطبة ، ودخلُوها عَنوةً ونَهبُوها ؛ وتولُّبي البَربَرُ الأعمال ، واستقلُّوا بالبلاد .

٤

قُتِلَ هِشَامٌ سِرًا ، وظنَّ المستَعِينُ أَن قَدِ استَحْكُمَ أَمرُه ؛ ولكنَّ البَربَرَ والعَبِيدَ استولُوا على البلاد ، فتولَّى بادِيسُ بنُ حَبُّوسَ أَهرَ غَرِناطَة ، والبِرزالِيُّ أَمرَ قَرمُونَة ، واليَفْرَنِيُّ أَهرَ رُندَة ، وخَرْدونُ في شَريش ، وافترق شملُ الجماعة بالأندلس ، وصارَ المُلكُ طوائِفَ في آخرينَ من أهلِ الدَّولة ، مشلِ ابنِ عِبادٍ بأشبيلية ، وابنِ الأفطسِ بِبَطَليُوس ، وابنِ ذي النَّون بطليطُله ، وابنِ في النَّون بطليطُله ، وابنِ هُسودٍ بطليطُله ، وابنِ هُسودٍ بسَرْقُسطَة ، وابنِ هُمُجاهِدِ العامري بدانية والجزائر .

وفقد عرب الأندلس حماسة جدودهم ، التى كانت الدّافع الأوّل للجهاد ، ولم يَعُد عرب الأندلس يُهددون فرنسا ، بل استكانوا وصاروا غرضًا لغارات أوربه ، التى أصبَحَت كلها تدين بالدّين المسيحيّ .

لقد انغمس عرب الأندلس في الملذّات ، حتى صغرت أحلامهم ونقصَت عُقُولُهم ، وصارت فقوسهم وضيعة ، وبعدوا من البأس والفروسية والبسالة ولقاء الرّجال ، ومراس الأنجاد والأبطال .

وصار أهلُ فرنسا يشنُّونَ الغاراتِ على سواحلِ أسبانيا الإسلاميَّة ، ويَختَطِفونَ مَراكِبَهم من كلِّ جهةٍ ولا غِياثَ لهم ولا ناصر ، فالملِك فيهم حقيرٌ ذُليل ، والعالِمُ لا هَمَّ له إلاَّ جمعُ المال ، يسرق ولا يشبع ، والتَّاجر فاجر ، والرَّعِيَّة استكانت للذُّلِّ والهُوان .

ورِثَ ملوكُ الطَّوائِفِ مُلكَ بنى أُميَّة ، وشادُوا دُولَهُم الصَّغيرة في المدن والتُّغور الأندلُسيَّة ، وراح كلُّ منهم يكيدُ للآخرِ ويُحارِبُه ، فانقسَم عربُ الأندلُسِ شِيعًا وطوائِفَ مُتنابِدينَ مُتناجِرين ، وراح كلُّ فريق يستعينُ في حَربِ الفَريقِ الآخرِ بالنَّصارَى من أهلِ البلادِ المُحتلَّة ، فكان ذلك بدءَ توهينِ الإسلامِ في الأندلُس ، وخضدِ شوكَتِه ، وارتِفاعِ المُسانِين .

وأشتد فيب هذه العداوة الطائشة بين الإمارات الشمالية ، التى استقر فيها بنو هُود فيما بين بكنسية وسرَقُسطة ، كان المقتدر بن هُود ، أمير سرَقُسطة ، لا هم له إلا سحق أخيه المُظفّر ، أمير لاردة ، فاستعان على حربه بالنّفاريّين (البشكنس) حتى فاستعان على حربه بالنّفاريّين (البشكنس) حتى

ظُفِرَ به أخيرًا وسَجنَه .

وتُوفِّيَ المقتدرُ بعدَ أن قسَمَ مُلكَهُ الصَّغيرَ بين ولدَيه، فَخُصَّ المؤتمنَ بسرَقُسطَةَ وأعمالِها، وأخاهُ المنذِرَ بدانيَةً وطَرطُوشَةً ولاردَة . ودبَّ الخِـلافُ بـين الأَخوَيـن ، واندَلَـعَ لهيـبُ الحـربِ الأهلِيّـةِ بـينَ المسلمين، فاستعانَ المنذِرُ بسانكو ملكِ أرجون، وكونتِ برشلونة ؛ وخرجَ نفرٌ من أنصار المظفّر بـن هُودٍ على المؤتمن ، نُصرةً لأميرهم ؛ واستنجَدَ المظفّـر في سجنِه بملِكِ قُشتالة ، فأرسَلَ جيوشَه لقتال المؤتمن؛ ولكنَّ المظفّر مات في سجنِه، فنامتِ الفِتنـة

وكانت بلنسية فريسة الاضطراب والفوضى، فاستولى عليها حفيد المنصور، ثمَّ خَلَفَه ابنه المظفَّر ولكنَّ صِهْرَه المامون بن ذى النَّون، صاحب طليطُلة، خلعه وأسره، وضمَّ بَلنسِية إلى أعمال طليطُلة.

وكان القادِرُ الذى جاء عقب وفاةِ المامون ، ضعيفا ، فخرج عليه حاكم بكنسية أبو بكر ابن عبد العزيز ، حفيد المنصور ، واستقل بحكمها ، واحتمى بأذفونش ( ألفونسو السادس ) ، وتعهد له بجزية سنوية ، ولكن أذفونش لم يقبل هذه الجزية ، لأن القادِرَ اشتى منه بكنسية عال وفير .

وراحَ أذفُونْشُ يستنزِفُ أموالَ القادِر ، حتى عجزَ عن إمدادِه بما يطلب منه ، فأرسَلَ له جيشًا حاصره في طُليطُلة . ولمّا كان القادِرُ خائِرَ العزيمة ، خاوِي الخزينة ، فقد نزلَ على شروطِ أذفونْشَ مُضطرًا ، فَسَلّمه طُليطُلة ، على أن يفتتح له أذفونْشُ بَلَنسِية ، ويُسلّمه مُقالِيدَها .

ودخلَ أذفُونْشُ طُليطُلة ، وبدخولِه إليها ذهبتْ دولة ذى النُّون ، وانهارَ حِصنٌ من حصونِ الإسلام في الأندَلُس .

تلَفَّتَ حفيدُ المنصور ، صاحبُ بَلَنسِية ، عن عضدِ يجتمى به ، فلم يجد غيرَ المؤتمن ، صاحبِ سَرَقُسْطَة ، فراحَ يتقرَّبُ إليه ، ويُرسِلُ الرُّسل ، وكانت له ابنةٌ هيلة ، فسعى حتى زوَّجَها من المُستَعين بن المؤتمن ، وكانت حفلاتُ الزِّفافِ آيةً في الرَّوعةِ والبَذَخ .

ومات حفيدُ المنصور ، فدب الخِلاف بين ولَديه ، ورأى القادرُ بنُ ذى النَّونِ الفُرصةَ مواتِيةً لتحقيق أمنيتِه ، فَزَحَفَ إلى بَلنسية ، يؤيِّدُه فى زحفِه جيشُ أذفُونش ، وحَشِى أهل بَلنسية مَغَبَّةَ القتال ، فسلموا المدينة دون حرب ، وعاث جنودُ أذفُونش فى المدينة فسادا ، واشتد الكرب بالمسلمين .

وكان الأمرُ قد استَتُبُّ في المغرب ليوسُفَ المنوب المرابطين ، فعزَمَ أن يسيرَ إلى

الأندُلُس نُصرةً لأمرائِه ، وجماية للإسلام الذي زعزعت النُّفرة والعداوة والبَغضاء الواقِعة بين الأُمراء أركانه ، وهدَّدتُه بالزَّوال .

كان المرابطون يجتمعون أوّل أمرهم برساط، بصحراء مُرَّاكِش، يعبُدون الله، فاجتمع عليهم أناس كثيرون، وظهر أمر المرابطين، واشتهروا بدينهم وتقشفهم، فأرسَل مسلمو الأندلس إلى أميرهم يوسف يستصرخونه، فخف لنجدتهم، تأييدًا للإسلام، وتوطيدًا لدعائمه.

وعَبَرَ يوسُفُ بنُ تاشَفِينَ إلى الأندَلُس، فخف الأذفُونُشُ للقائِم في جموع لا تُحصَى من جنودِه، والتقت جيوشُ يوسُف وجيوشُ أذفونشَ في الزّلاقة، فانهزَمَ جيشُ أذفونش، وانتصر جيشُ يوسف، وانتصر جيشُ يوسف، وانتعش ملوك الطّوائِف إلى حين.

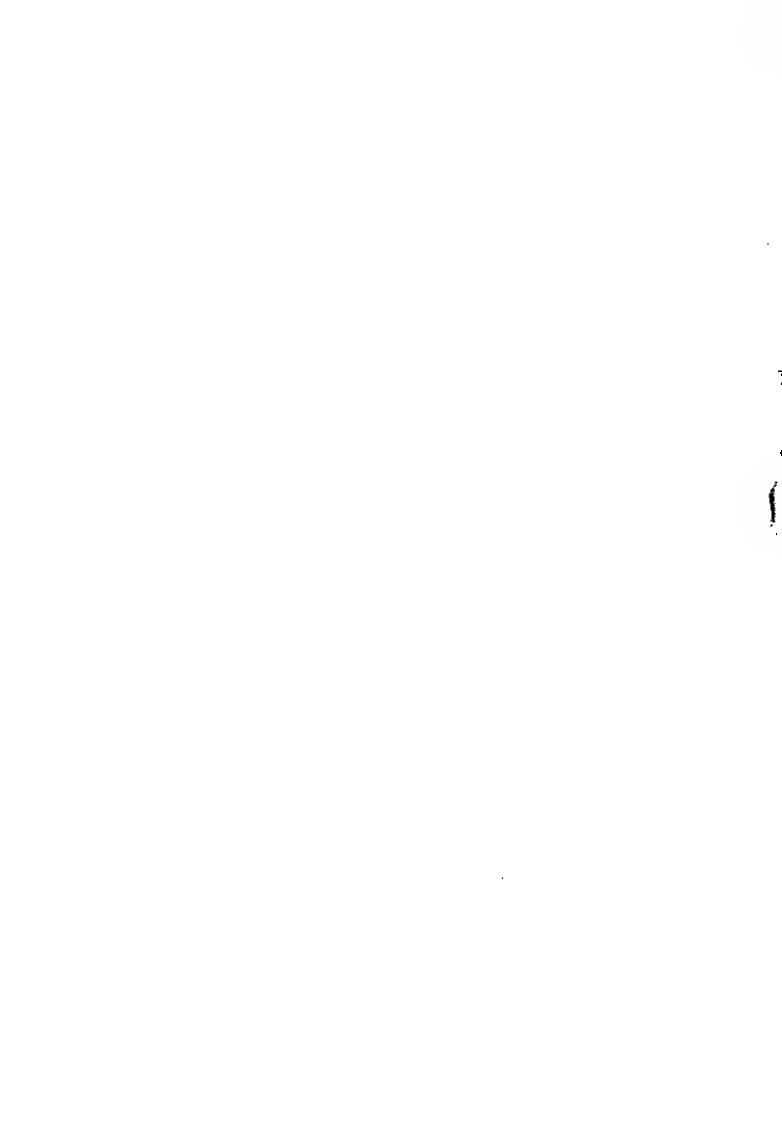



العلقة الرابعَة العرَسِبُ في اُورُبا القصيص التينون

شقین افی

تألیف عبد محمی محبوده السحت ار

KANCH KANCH KANCH

لکنائٹ مکست بتہ مصیت مر ۳ مشاع کاموں مدتی۔ الفجالا

## شقاق

1

الفُرقَةُ شَائِعةٌ بِينَ مسلمِي الأندَلُس ، والحربُ دائِرةٌ بين ملوكِ الطُّوائِف . ابنُ عَبَّادٍ مَلك أشبيلِيَّةَ يُعاقِدُ أَلفُونسو ملكَ قَشتالة ، على حربِ ابن ذى النُّون ، للاستيلاء على طُليطُلة . وألفونسو ينتهز فَرصةَ انقِسام المسلمين، ليوسِّعَ رُقُعَةَ مُلكِه، ويُقَوِّى سُلطانه ، على حِسابِ ملوكِ الطُّوائِفِ الْمُتنازعين . وجَمَعَ أَلْفُونْسُو مَلِكُ قَشْتَالَةً جُمُوعَهُ ، وانطلقَ إلى طُليطلة ، وحاصرَها حتى خَربَت ، وشدَّدَ الحِصارَ عليها حتى اشتدَّ الجوعُ بأهلِها . ولم يخفَ على عُقلاء المسلمينَ أن هذا الانقسامَ سيؤدِّي إلى انهيار صَرح الإسلام في الأندَلُس ، وأنَّ سُقُوطَ طُليطُلةً معناهُ بدايـةُ النِّهايـةِ للمسـلمينَ فـى أوربـَّة . فنهــضَ

أبو الوَليدِ قاضى باجَهْ يطوفُ بالولايات ، يدعو إلى الاتّحادِ ونبذِ الحِلاف ، للإِبقاء على الأندلس الإِسلاميَّة . ولكن ذَهَبَتْ صيَحاتُه أدراجَ الرِّياح ، فقد أعمَت شهوات المُلوكِ بصائِرَهم ، فلجُوا في عَداواتِهم ، وظلَّتِ الحُروبُ الأهليَّةُ حاميةَ الوَطِيس ، والعدُو يَربُّصُ الدَّوائِر بهم جميعا .

ووقف ملوك الطوائف جامدين ، يهدون حصار الفونسو لطليطلة ، دون أن يُحرِّ كوا ساكنا . الفونسو لطليطلة ، دون أن يُحرِّ كوا ساكنا . وحُوصِرَتِ المدينة حِصارًا شديدا ، وتُركَتْ لَصيرِها المحتوم ، ورأى مُسلِمو طليطلة خِذلان إخوانِهم هم ، وأنَّه لا أمَلَ هم في الحياة إلاَّ بالتَّسلِيم ، فاتَّفقُوا مع ملكِهم « القادر » ، على أن يبعثوا إلى ألفونس يطلبون الصلّح .

ومَشى الرُّسُلُ إلى ألفونسو ، فسدَّ أذُنيه عن رسالَتِهم ، وأبَى أن يُصغِيَ إليهم قبلَ تسليمِ المدينة ،

فأغضب ذلك رجالات المسلمين المحاصرين، وعزَمُوا على أن يُدافِعوا عن مدينتِهم وشرفِهم ، حتى الرَّمَق الأخير . ولكنَّ الغَوغاءَ طَلَبُوا التَّسليم ، فما كان لهم هَمٌّ إلا أن يُنقِذُوا أرواحَهم من الهلاك. وأرغِمَ رؤساءُ المسلمينَ على إنفاذِ وفد إلى ألفونسو ملكِ قَشتالَة ، يَعرضُ عليه تَسليمَ المدينة ، على أن يعِد بتأمين النَّاس على أرواحِهم وأمواهم ، والإبقاء على حُرِّيةِ الدِّينِ ؛ فَوَعَدَ أَلْفُونسو بذلك . ورحلَ « القادرُ » ملكُ طُليطُلةَ عنها ، وسُـلّمَتْ المدينةُ لألفونسو ، فطارَ صِيتُه ، وازداد قُوَّة ؛ ولاحَ أنَّ بقاءَ المسلمينَ في الأندَلُس صار مَرهُونًا باتِّحادَ رؤسائِهم ، ولكن المطامِعَ الشَّخصِيَّةَ طُمسَت ، قلوبَهم، فاستمرُّوا في الشِّقاق البَغيض.

وتنمَّرَ أَلْفُونسُو ، وسَفَرَ عن وجهِهِ الحقيقيّ ، فإذا به عَدُوُّ لكلِّ حاكمٍ مسلم ، لا فَرقَ عِنده بينَ

ابن عَبَّادٍ الذي آزَرَه يومَ أغارَ على الممالِكِ النَّصرانِيَّةِ الصَّغِيرَة ، مثـلَ لِيـون وجلَّيقِيَّةَ ونافـار ، وبـينَ يحيـى ابن ذى النُّون الذى حاربَه فى طليطُلة . أرسل جنودَه إلى إمارةِ سَرقُسطَة ، فهبَّ مَلِكُها أبو جعفر ابنُ هود، يدافِعُ عنها دفاعَ المُستَميت، وأرسَلَ إلى ابن الأفطس ملكِ بَطَلْيوسَ يدعوهُ إلى تسليم بعض حصونِهِ ، وطالبَ المُعتَمدَ بنَ عَبَّادٍ ملكَ أشبيلِيَّة ، الذي أعانَه يـومَ تولَّى ملكه وهـو مَهيضُ الجَناح ، حتى اشتدَّ ساعِدُه ، بتسليم بعض حُصونِه ، فثار ابنُ عَبَّادٍ لذلك ، وراحَ يتأهَّبُ للقتال .

وكتب ابن عَبَّادٍ إلى ملوكِ غَرناطَةً والمَريتَة وبطليوس يدعوهم للاجتماع والتشاور ، فالسامَ عِقْدُهم في أشبيلِيَّة ، وقرَّروا دَعوة يوسُف بن عِقْدُهم أمير المرابطين بالمَغرِب ، للَّذودِ عن الإسلامِ في الأندَلُس .

وصل رُسُلُ ابنِ عَبَّادٍ إلى يوسُفَ بنِ تاشفين ، يطلبونَ منه إنقاذَ الإسلامِ من سيطرةِ ملوكِ أسبانيا ، فقبلَ أن يذهبَ بنفسِه للجهاد ، على أن يُعطِيه ابنُ عَبَّادٍ ثغرَ الجَزيرة ، حتى يكفُلَ بذلك سَلامة طريقِه في الذَّهابِ والعودة ، فأجابَه ابنُ عَبَّادٍ إلى ذلك .

وخرج يوسُفُ في جيش جراً ، يبغى الجهادَ في سبيلِ الله . ولمّا بلغ الجزيرة استقبَلهُ ابنُ عَبّاد ، وسارَ في رُفقَتِه لقتالِ ألفونسُو ، الذي بدا نَجمُه يتألّقُ في سماء الأندَلس .

كان ألفونسو فى حرب مع ابن هود ، أمسير سَرَقُسطَة ؛ فلمَّا بلغَه عبورُ يوسُف ، تُركَ ابنَ هود ، وأهاب بملوكِ أراجونَ ونافارَ وغيرِهما أن يهُبُّوا للهُوازَرَتِه فى قِتالِ المسلمين ، فلبُّوا دَعَوَتَه ، وتقاطروا

عليه من كلِّ صوب ، يتصايحونَ صيحاتِ القِتال . وخرجَ يوسُفُ من أشبيليَّة ، وحولَه جنودُه البَربَرُ وجنودُ المسلمينَ من أهلِ الأندَلُس ، والتقَى الجَمعانِ في سهلِ الزَّلاَّقة ، المسيحيُّونَ في شانِينَ ألفا ، والمسلمونَ في عشرينَ ألفا ؛ ودارتْ رَحى معركةِ والمسلمونَ في عشرينَ ألفا ؛ ودارتْ رَحى معركةِ انتهت بفِرارِ ألفونسو ، وانتصارِ المسلمينَ ألفا ، انتهت بفِرارِ ألفونسو ، وانتصارِ المسلمين ، ولم تكتفِ الجيوشُ الإسلاميَّةُ بهذا النَّصر ، بل تقدَّمَتْ إلى الشَّمال تستردُّ القِلاعَ والحُصون .

وعادَ يوسُفُ بنُ تاشَفينَ إلى أشبيلِيَّةَ منتصرا ، فأعادَ الثِّقَةَ في النَّفوس إلى حِين .

انطلق يوسف بن تاشفين في القصر وهو مأخوذ: نقوش بديعة تُحيِّرُ الألباب، وأعمدة رُخامِيَّة هائِلة، عليها عُقودٌ تحملُ السَّقْفَ الذي غُطِّي بالزَّخارِف، والجِيطالُ على ارتفاع مرين قد غُطِّيتُ بالفُسيفِساء الجميلة.

وسارَ إلى قاعَةِ الاستِقبال ، تَحُوطُه الفَخامة ، وجلس تحت القُبَّةِ الفَخمة ، وقد راح ينظر إلى أعمدةِ المَرمَر الرَّائِعة ، التي هملت شُرُفاتٍ ثلاثا ، تُطِلُّ على القاعة .

وجلسَ ابنُ عَبَّادٍ إلى جوارِ يوسُف ، الذي جاءَ من الصَّحراء لإنقاذِ الإسلام ، وأظهَرَ له ضُروبًا من الحَفاوةِ والكَرم ، فإذا بالشُعراء يتوافَدونَ يترنَّمونَ بكرمِ ابنِ عَبَّادٍ وشجاعةِ ابنِ تاشَفين ، وإذا بالنَّبلاءِ والعُظماء يتقاطرونَ على القصرِ مُهنَّئِين ، وإذا باللَّإ من الناسِ يتصايحونَ خارِجَ القصرِ فرحِين ، فقد من الناسِ يتصايحونَ خارِجَ القصرِ فرحِين ، فقد تُبَّتَ ابنُ تاشَفينَ أقدامَ الإسلامِ في الأندَلُس ، بعد أن أوشكت ريحُه أن تَذهب من تلك البلاد .

## ٣

وعادَ يوسُفُ بنُ تاشَفينَ إلى المغرِب ، ولكنَّ جمالَ الأندَّل ملى الميرى رياضها الأندَّل سلم يبرحُ ذِهنه . وإنسَّه لبيرى رياضها

ورياحِينَها وجنَّاتِها وثمارَها وخيرَها الوَفير ، فيشغلُ فِكرَهُ بالاستيلاء عليها ، والقَضاء على مُلوكِ الطَّوائِفِ الغارِقِينَ في اللَّهوِ والمُجون ، ليُعيدَ للإسلامِ مُحدَه الأوَّل .

إِنَّ الْمُعتَمِدَ بِنَ عَبَّاد ، أقوى مُلُوكِ الطَّوائِف ، وأكثرِهم دَهاءً وكياسَةً وشجاعة ، أطلق للذَّاتِه العِنان ، حتى إنَّه يومَ عزَمَ على إرسال حظاياهُ من قُرطُبة إلى أشبيلِيَّة ، خرجَ معهن يُشيِّعهن ، فسايرَهُن من أوَّلِ اللَّيلِ إلى الصُّبح ، فودَّعهن ورجَعَ ينشُد : من أوَّلِ اللَّيلِ إلى الصُّبح ، فودَّعهن ورجَعَ ينشُد : من أوَّلِ اللَّيلِ إلى الصُّبح ، فودَّعهن ورجَعَ ينشُد : من أوَّل اللَّيلِ إلى الصُّبح ، فودَّعهن ورجَعَ ينشُد :

حتى تبَدَّى للنَّواظِيرِ مُعلَما فوقفْتُ ثَمَّ مودِّعًا وتسلَّمتْ

منَى يدُ الإِصباحِ تلك الأنجُما وظلَّ ابنُ تاشَفينَ يفكِّرُ في أمرِ الأَندَلُس ، بعدَ أن تمَّ له الصُّلحُ مع ألفونسو ، وعقدَ معه مُعاهَدةً مُدَّتُها خسس سنين ، تعهد فيها ألفونسو ألا يتعرض للمسلمين ، وأن يرفع الجزية التي كان قد وضعها ملوك الطوائف. واستولت عليه فكرة الاستيلاء على الأندلس ، حتى إذا ما اشتكى إليه أهل الأندلس من ظلم ملوكهم ، وارتفاع الضرائب التي يضعونها فوق كواهِلهم ، جمع جُيوشه لِغَرْو الأندلس، ليضع المظالِم عن أهلها .

وبلغَتْ جيوشُه الجزيرة الخَضراء ، فخافَه ملوكُ الطَّوائِف ، وقطَعوا الجيرة عن جيشِه ، وأرادوا أن يصُدُّوهُ عن البلاد ، فاتَّفقَ ابنُ عَبَّادٍ مع ملوكِ الفرنجةِ على قِتالِه .

وتقدَّمتْ جُيوشُ ابنِ تاشَفين ، تشقُّ طريقَها نحوَ حواضِرِ الأندَّلُس ؛ فسقطَتْ إشبيلِيَّة ، ووقعَ ابنُ عَبَّادٍ في يدِ ابنِ تاشَفين ، فبعث به إلى أغمات في مُراكِش ، ليُمضِي بقيَّة عمره سجينا ، فراشه الغَبراء ، وغطاؤه صفحة الهواء ، وأنيسُه البُكاء ، وقَرينُه البُكاء ، وقرينُه الدَّاء ، وسميرُه كلُّ نَوعِ من أنواعِ البَلاء .

وقَصَدَ يوسُفُ بَطَلْيوس ، وقَبَضَ على مَلِكها ابنِ الأفطَ سِ وقَتَلَ ه . ودانَت له الأندَلُ سُ كلَّها . وأصبَحَتْ في حَوزَتِه إلاَّ سَرَقُسطة ، فإنَّها بقِيتْ في يد بني هُود ، لاعتِصامِهم بألفونسو ، ولِبُعدِها عن القُوَّةِ اللَّهَ مَن المغرب .

قضى ابنُ تاشَفَينَ مرةً واحدةً على الملوكِ الذينَ كانوا يديرونَ ما في حَوزَتِهم من بلاد ، إدارةً كادت تُلحِقُ بالإسلامِ البَوار ؛ ووطَّدَ ملكَه في الأندَلُس ، فكانَ ملكًا قَويًّا ، مرهوبَ الجانب ، جدَّدَ الأمَلَ في بقاءِ الإسلامِ في أسبانيا ، بعد أن أشرفَ على الزَّوال . وقد أمَدَّ يوسُف ، بانتصارِه في الزَّلاَّقةِ على جيوشِ ألفونسو ، في عُمرِ الإسلامِ بالأندَلُسِ أربعةً عرون .

مات يوسُف ، واستمرَّتِ الأندلُسُ في حكم المرابطين ، الذينَ كانوا خَشِنين ، لا يعرفُونُ أساليبَ السِّياسَة ، وكانوا جامِدين ، بعيدين عن التَّسامُح الذي ألِفَه أهلُ الأندَلُس ، ثمَّن حَكموهُم من المَلوك . و دَبَّ الشِّقاقُ بينَ أحفادِ ابن تاشَفين ، طُمعًا في الْمَلك ، ولاحَ أنَّ الأندَلُسَ وشيكةُ الوُقوع في أيدى الأسبان ، الذين كانوا ينتهزون فُرَصَ الشِّقاق بينَ المسلمين ، لينتزعوا من العرب المتنازعين المعاقِلَ والحُصون . ولكنْ ثارَ المغربُ على المُرابطينَ في أواخِر ؛لقرن الخامِس الهِجريّ ، فسقَطَتْ دَولَتُهم ، وقامَتُ دولةُ المُوحِّدِين ، على يدِ المهدِي بن تُومَرت . وماتَ اللهديُّ بنُ تُومَرت سنة ٢٤ هجريَّة ،

فاتَّفقَت رجالاتُ المَعْربِ على مُبايَعةِ عبدِ المؤمِن

ابنِ على ، وكان أكثرَ رجـالِ اللهـدىِّ عِلمًا وفَضلاً ودَهاء .

سارَ عبد المؤمنِ سِيرةً حَميدة ، فأحبّه النّاس ، وكان أوَّلَ من تَسمَّى فى المغربِ بأميرِ المؤمنين . بعثَ إلى الأندَلُسِ جيشًا من المُوحِّدين ، فتغلّب على غربية ، ثمَّ حاصرَ المَريَّة ، فاستغاث من كان فيها بألفونسو ، فأرسلَ إليهم حليفه محمَّدَ بن مَردَنيش ، على رأسِ جيش من النّصارَى والمسيحيِّين ، فكسره عبد المؤمن .

وظلّت جيوشُ عبدِ المؤمنِ في تقَدُّمِها ، تفتَتُ الأندَّلُسَ بلدًا بعد آخر ، حتى مات ، وخلفه ابنه يوسف ، فاستمرَّ في جهادِه ، حتى ثمَّ له فتح الأندَّلُس جهاد. الأندَّلُس جهاد.

ودخل يوسُفُ أشبيليَّة ، وبنى جامِعَها ، وأقامَ جسرَها ، واستَتَبَّ له الأمر . وعادَ الأسبانُ إلى خُصونِهم ، يرصُدونَ فُرصَ الضَّعف ، لينقَضُّوا على المسلمين ، ويضربُوا ضَربَتَهم القاضِية .

وتولَّى الأمرَ بعدَه ولدُه المنصورُ يعقوب ، فأكملَ جامِعَ أشبيليَّة حتى صارَ إحدى عجائِبِ الدُّنيا ، وخرجَ لحربِ ألفونسو ، فاتَّحدَ ملوكُ أوربًا ، وسارُوا لحربِ المنصور .

والتقلى الجَمعانِ فى الأركوس (الكَول )، ودارت رحى معركة رهيبة ، قُتلَ فيها من النّصارى أكثرُ من مائة ألف ، وغنِم المسلمونَ غنائِمَ هائِلة ، حتى إنّ العرب كانوا يبيعونَ الأسيرَ بدرهم ، والحِمارَ بدرهم ، والحَمارَ بدرهم .

وانطَلَقَ المنصورُ يعقُوبُ إلى طُليطُلة ، عاصِمةِ الفونسو الثّامن ؛ وحاصرَها ، فأخذَ الجهدُ بخناقِ أهلِها ، وكادتِ المدينةُ تَخِرُ ساجِدةً تحـت أقدامِ أهلِها ، وكادتِ المدينةُ تَخِرُ ساجِدةً تحـت أقدام

الأمير، ولكن أمَّ الفونسو وبناتِهِ وحرَمَه خرجوا إلى يعقوب وخَرُوا ساجدين تحت أقدام المنصور يعقوب، يتوسَّلون ويرجُون ويُلحِفون في الرَّجاء، واستغاثُوا به وعروءَتِه، فأكرَمَهُنَّ، وأعادَهُنَّ إلى مَقَرِّهِنَ مُعزَّزاتٍ مُكرَّمات، ورفَع الحِصار عن طُليطُلة، وما دار بخلده أنَّ أبناءَ هؤلاء الذين طُليطُلة، وما دار بخلده أنَّ أبناءَ هؤلاء الذين أكرَمَهم سيضطهدونَ العَرب الذين كُتِبَ عليهم أن أشاهِدوا زوالَ المُلكِ العَربي من الأندلس، أشدَّ اضطهاد.

ومات يعقُوبُ المنصُور! وفي سنة ٩٠٩ هجريَّة ، انطلَقَ ابنه عبدُ الله محمدُ النَّاصِرُ إلى الأندَلُ س، في سبتٌ مائِةِ ألفِ مُقاتِل ، ليفتَحَ معاقِلَ أورُبَّة . وبلَغَ البابا خروجُه ، فأعلَنَ الحَربَ المُقدَّسة ، فإذا بالجُيوشِ النَّصرانِيَّةِ تتدفَّقُ من إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى أسبانيا للاقاته .

أعجب النّاصِرُ بكثرةِ جُيوشِه ، فراحَ يفتِكُ فى سيره برجالات الأندَلُس ، فوزيرُه ابنُ جامِع أشارَ عليه بذلك ، ليخلُو له وجهُ الأندَلُس ، دونَ الأمراءِ المُسلمينَ جميعا . ولم يستشر رؤساءَ البلادِ وقادَتها ، بل أهملَ أمرَهُم ، مُغرَّا بالجيشِ الجَرَّارِ الذي يُلقِي الرُّعبَ في قلوبِ أعدائِه .

وفى سُهُول نافار وتولوزا ، على بُعدِ مائة وأربعين كيلومةًا من قُرطُبة ، فى ذلك المكان الذى يُسَمِّهِ العربُ العِقاب ، لكثرةِ ما كانَ فيه من العقبات ، التقت جيوشُ أوربَّة التَّحِدَةُ بجيوشِ النَّاصِر ، وهزَمَتُها هزيمةً نكراءَ ، كان من أثرِها تمزُّقُ جيوشِ المُسلمين ، وسقُوطُ زهرةِ شَبابِهم قتلَى ؛ فلاحَ لكلَّ بصير أنَّ أيَّامَ العَربِ الأَحيرةِ في الأندَلسِ قد لاحت ، وأنَّ شمسَهُم أوشكَتْ أن تَغيب .

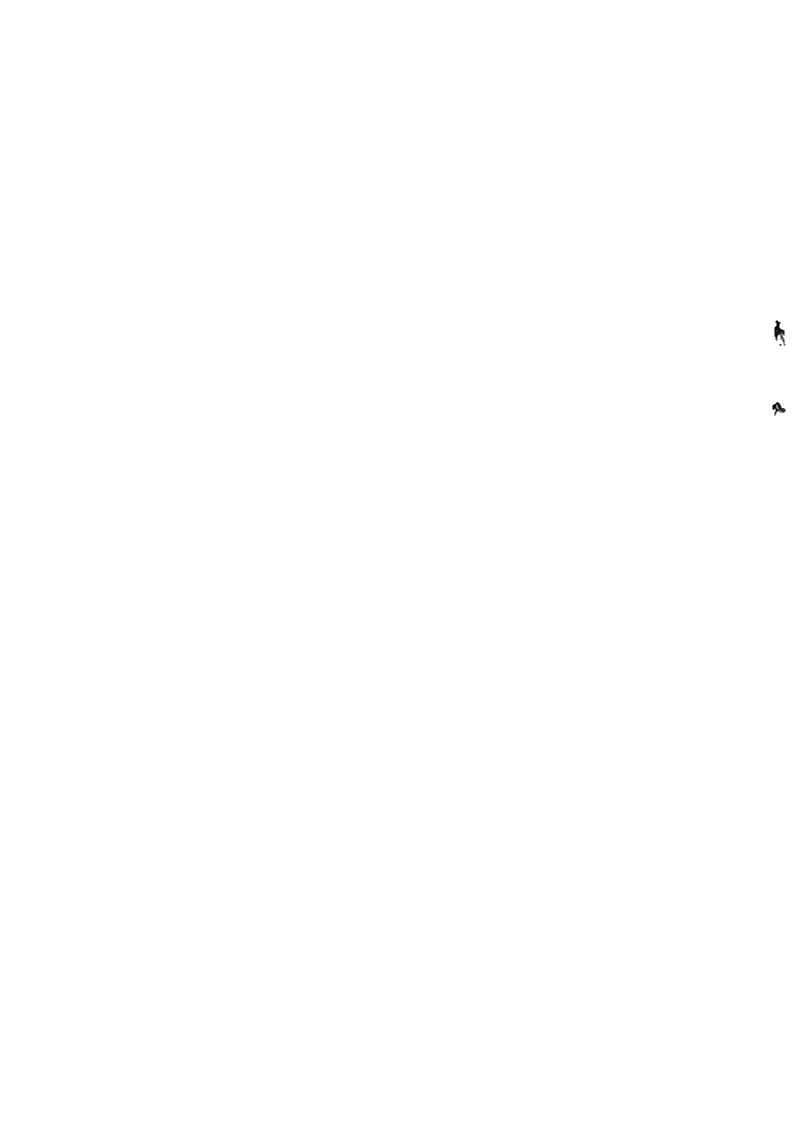



العلقة الرابعة العرب ال

القصيص التيوك

المن الرسانية

تألیف عبد محمیہ معبدہ السحت ار

لانان شب ر مكت بته مصیت ر ۳ شارع کامل صدتی - الفوالا

## بسم الله الرحن الرحيم

﴿ وأطيعوا الله ورسولَه ، ولا تنازَعوا فتفْشلُوا وتذْهَـبَ رِيحُكـم ، واصبِرُوا ؛ إنَّ اللّـه مـع الصابِرُوا ؛ إنَّ اللّـه مـع الصَّابِرين ﴾ .

تقطَّعت أوصًالُ الدُّولةِ الإِسلاميَّةِ في الأندَلُس، فصارَ كلُّ فارسٍ أبلَى في جهادِ الأعداءِ قِبلَة فصارِه، يُؤيِّدونَه ويُغرُونَه على أن يستقِلَّ بالأمرِ أنصارِه، يُؤيِّدونَه ويُغرُونَه على أن يستقِلَّ بالأمرِ وحده ، وكانَ عُمرُ بنُ يوسُفَ بنِ الأحمرِ من أشهرِ فُرسانِ المسلمين ، فلمَّا دبَّ الضعفُ في ملوكِ المُوحدين ، وراحَ الزُّعماءُ يعطونَ الحصونَ للأسبان ، ثارَ ابنُ الأحمر ، واستقلَّ بقلعَتِه ، سنةَ تسع وعشرِينَ قامتً مائة هجريَّة .

واشتدَّ ساعِدُ ابنِ الأحمرِ بقرابَتِه من بنى نصر ، وأصهارِه بنى أشقَيْلُولة ، وثار بأشبيلِيَّة أبو مروان الباجيّ ، فصالَحه محمَّدُ بنُ الأحمر ، على أن يُزوِّجَهُ

ابنَتُه ، فأطاعَه و دخل أشبيلِيَّة ، وسُرعانَ ما غَدَرَ بابنِ الباجيّ وقتله .

وظلَّ ابنُ الأحمرِ يُرسِلُ أعوانَه إلى المدُنِ القَريبة ، لاستمالةِ أهلِ غَرناطَةَ لاستمالةِ أهلِ غَرناطَةَ إليه ، وقد نجح في استمالةِ أهلِ غَرناطَةَ إليه ، فدخلها وابتنى بها حِصْنَ الحَمراء لنزولِه .

كان الأمراء يستعينون بملوك الأسبان ، لبسط نفوذِهم على المدن التى فى حَوزَةِ الأمراء المسلمين ، فوذِهم على المدن التى فى حَوزَةِ الأمراء المسلمين ، توهيئا وكان ملوك الأسبان يعينون أميرًا على أمير ، توهيئا لأعدائِهم . وقد مدَّ ابن الأحمر يده إلى طاغية أسبانيا ليعاضده ، فانتهز ملك أسبانيا هذه الفرصة ، واستولى على قُرطبة ، حاضرة الإسلام فى الأندلس ، فى سنة ثلاث وثلاثين وسبت مائة من هجرة الرسول .

وسارَ طاغِيةُ الأسبانِ وابنُ الأحمرِ إلى إشبيليَّةَ سنةً ستِ وأربَعينَ وسِتِ مائة ، ودخلَها صُلحا ، ثم مَلكَ مرسية ، ولم ينولْ يقْتطِعُ ممالِكَ المسلمين ، كورة كورة ، وثغرًا ثغرا ، إلى أن ألجأ المسلمينَ إلى سيفِ البَحر ، ما بينَ رُندَة من المغرِب ، إلى إلبيرة من مشرق الأندَلُس .

واستعادَ العَدُوُّ المَحْدُولُ من المسلمينَ أكثرَ بلادِ الأندَلُسِ وحُصونِها ، ورأى ابنُ الأحمرِ أنَّ الدَّائِرةَ ستدورُ عليه ، فثابَ إلى رُشدِه ، وثارَ على الطَّاغِية ، وراحَ يعمَلُ على استرجاعِ الحُصون ، ورأى أن يستَعينَ ببنى مَرين ، ملوكِ المَغرِب ، فبعثَ إليهم يلتمِسُ منهم العَون .

وتوافَدَ على الأندَلُسِ الغُزاةُ من بنى مرين ، فدَفَـعَ ابنُ الأَحْرِ في نحرِ عَدُوِّهِ ، وفي أثناءِ ذلكَ مـاتَ ابـنُ 4

اشتد ساعِد بنى الأهر بغرناطة ، ورأى «دون بطره » أن يُنازِلَهم قبل أن يسيحُوا فى الأرض ، لاستِعادة الأراضى التى خرجَت من أيدى المسلمين ، فانطَلق إلى طليطُلة ، ودخل على البابا ، وسجد له وتضرّع ، وطلب منه استئصال ما بقى من المسلمين بالأندألس .

وبعث البابا إلى ملوكِ أوربَّة يستَفِرُّهم للحربِ المقدَّسَة ، فاستجابَ له خمسةٌ وعشرون ملك، وأخذُوا الأهبة لطردِ المسلمين من أسبانيا .

قَلِقَ الغَنيُّ باللَّه ابنُ الأحمر ، لَّمَا بَلَغَه نبأ هــذه التَّعبئَة ، وأوجَسَ المسلمونَ بغَرناطة خيفةً من ذلكَ الاتحاد ، فاستنجدُوا بالمريني أبى سعيد ، صاحبِ فارس ، وأنفَذُوا إليه رُسُلا ، ولكنَّ المرينِيَّ لم يخفَّ لنَجدَتِهم ، فعقد المسلمون في الأندَّلُسِ العَزمَ على أن يُدافِعُوا عن الأرضِ الباقيةِ في حَوزَتِهم حتَّى المُمات .

وأقبل « دون بطره » فى جُموع لا تُحصَى ، ووصَلَتِ الأثقالُ والمَجانِيقُ وآلاتُ الحِصارِ وألقواتُ فى المَراكِب ، ووصلَ العَدوُّ إلى غرناطة وامتلأتِ الأرضُ بهم ، وأغارت سَرِيَّةٌ من العدُوِّ على سَرِيَّةٍ من المعدُوِّ على سَرِيَّةٍ من المسلمين ، فخرجت إليهم جماعةٌ من فرسانِ الأندَلسِ الرُّماةِ فقطَعوهُم من الجيش ، وثارت دِماءُ العرب الفاتحينَ فى أحفادِهم ، فانقَضُّوا على السَّريَّةِ العرب الفاتحينَ فى أحفادِهم ، فانقَضُّوا على السَّريَّةِ العرب اللَّيوثِ الكَواسِر ، ولم يتركوها إلاَّ بعد أن

استأصَلُوها ، وتركوها كأمسِ الدَّابِر ، وكانَ هذا أوَّلَ النَّصر .

وركِبَ قائِدُ المسلمينَ في خمسةِ آلافِ من أبطالِه الصنّادِيد ، واندَفَعَ نحو الفِرنج . فلمّا شاهد الفِرنج قِلّتهم ، عَجِبُوا من إقدامِهم ، فماذا يفعلُونَ في قِلّتهم « دُون بِطرُه » الزّاخِر ، الذي لا يُحصني ؟ جيشِ « دُون بِطرُه » الزّاخِر ، الذي لا يُحصني ؟ ودارَتِ المَعركة ، وإذا بالفِئةِ القليلةِ تجوسُ خِلل جُيوشِ الفِرنج ، وإذا بالشّيوفِ العَربيّةِ تأتلِقُ في المَواء ، ثم تَهوِي لِتَقْطَعَ الرّقاب ، وتُسيلَ الدِّماء . وإذا بريح النّصر تهبُ عليهم ، فيزدادون عزمًا وقوّة .

وانقضت ثلاثة أيَّام وسيوف المسلمين تأخذ الفِرنج من كل جانب ، فانهزَمَ الفِرنْجُ أقبحَ هَزِيمة ، وقتل «دون بطره » ومن معه من الملوك . وخرج أهل غَرناطَة لجمع الأموال ، وأخذ الأسرى ، فاستولوا

على أموال عظيمة ، منها من الذَّهبِ ثلاثةٌ وأربعونَ قِنطارًا ، ومن السَّبي سبعة آلافِ نفس ، وكان من جُملَةِ الأسارَى امرأة « دون بطره » وأولاده ، فبَذلَتُ في نفسِها مدينة طَريف وجَبلَ الفتح ، وتمانية عشر حصنا ، فلم يقبَل المسلمونَ ذلك .

قُتِلَ اللّوكُ الحمسةُ والعشرونَ جميعُهم، واستمرَّ البَيعُ في الأسرَى والأسلابِ والدَّوابِّ ستَّةَ أشهر، ووردَتِ البَشائِرُ بهذا النَّصرِ العظيمِ إلى سائِر البلاد، ولكنَّ الإسلامَ لم يستَفِد كثيرًا بهذا النَّصر، فقد دبَّ الهرَمُ في الدَّولةِ الأندَلسيَّة، واستُؤصِلَ الرأس، ولم يبقَ إلاَّ الذَّنب.

4

وتعاقَبَ مُلوكُ بني الأحمرِ على غَرناطَة ، حتى آل الأمرُ إلى أبى الحَسَنِ بنِ سعد ، وكـانٌ ضَعيـفَ الرَّاى، غارقا فى لهوه و هوه ، يترُكُ أمرَ الدَّولة ، ليقضى وقته فى الحريم ، فقد هامَ حُبَّا بحظِيَّتِه الأسبانيَّة « ثُريًّا » . وقد ساءَ ذلك زوجَته الأخرى السيِّدة عائِشة ، فراحت كلُّ منهما تستعينُ بأعوانِها لكيدِ غَريمَتِها ، فكان فى ذلك زلزلة أركان دولة غرناطة ، آخِر دَولة إسلامِيَّة فى إسبانيا .

كان السُّلطانُ يُقَدِّمُ ولدَهُ أبا عَبدِ اللَّهِ محمد ، ابن السيِّدةِ ثُريَّا ، على ولَدَيهِ محمدٍ ويوسف . فدبً الشُّقاقُ في الأسرة ، وانتهزَ محمدٌ ويوسف فرصة الشُّقاقُ في الأسرة ، وانتهزَ محمدٌ ويوسُفُ فرصة انشغال أبيهما في لذَّاتِه ، وفَرَّا إلى القَشتالِيِّين .

خرجَ محمدٌ ويوسُفُ مع القَشتالِيِّين لِقتالِ أبيهما ، فجمعَ أبو الحَسنِ جُموعَه وقاتلَهُما ، وانتصرَ فجمعَ أبو الحَسنِ جُموعَه وقاتلَهُما ، وانتصرَ عليهما ، وأرادَ أن يثأرَ من الأسبانِ ، لنصرَتِهم لابنيهِ

التَّائِرَين عليه ، فبعَثَ ابنَه أبا عبد اللَّه لِقِتالِهم ، فوقَعَ أبو عبدِ اللَّه أسيرًا في يدِ الأسبان في بعض وقائِعه . ودبَّتِ الشَّيخُوخَةُ في أبي الحَسن ، وضَعُف عقله، باسترسالِه في شَهواتِه، فصارَ لا يخرُجُ من داره ، ولا يهتم المر الدُّولة ، فساءَت حالَة البلاد ، وراحَ العَدُوُّ يَنقُصُها من أطرافِها . وأُصيب أبو الحَسن بالصَّرَع ، وفَقَدَ بصرَه ، فتنازَلَ عن المُلكِ لأخيهِ أبى عبدِ اللّه الزُّغُل ؛ فوجَدَ الأسبانُ أنَّ الفُرصةَ مُواتِيةٌ للقضاء على المُسلمين ، فأطلَقُوا أبا عبدِ اللَّه من أسرِهم لِمُناوأةِ عمِّهِ الزُّغُل .

سارَ أبو عبدِ الله مع الأسبانِ لقِتالِ عمّه ، وفي أثناءِ اندلاعِ لهيبِ الحَربِ بينَ المسلمين ، انتهزَ فردِيناندُ الخامِسُ ملكُ قَشتالة ، وإيزابيلاً ملكة أراجُون ، اللّذينِ اتّحدا بزواجِهما ، هذه الفرصة ،

لِيستَولِيا على مالَقَة ، أمنع تُغُورِ الأندَّلُس ، فـــى أغسطس سنة ١٤٨٧ م .

ورأى عُقَلاءُ المسلمينَ في الصّراعِ الدَّائِرِ بينَ أبي عبدِ اللّه وعمّهِ الزُّعُلِ قضاءً على الإسلامِ في الأندَّلُس، فعرَضُوا على الزُّعُلِ وابنِ أخيه أن يقتسِما ما بقي في البلاد، حتّى لا يكونَ خِلافهما سَبَبًا في النَّكبة. فخرجَ الزُّعُلُ إلى وادِي آش، واستَولَى أبو عبدِ الله حليفُ فِردِيناند على غَرناطة.

٤

لَمْ يَرْضَ فِرديناندُ عن هذه الهُدنَة ، التي عُقِدَت بين الزُّغُلِ وابنِ أخِيه ، فواحَ يُرسِلُ إلى الزُّغُلِ مَن يُشعِلُ الزُّغُلِ مَن يُشعِلُ نارَ الفِتنةِ بينَه وبينَ ابنِ أخيه ، فقد حَقَدَ فرديناندُ

على أبى عبد الله ، الأنه رفَضَ أن يُسلِمَه حِصْنَ الحَمراء .

وسارَ الزُّعُلُ مع فِردِيناندَ لقتالِ أبى عبدِ اللهِ حليفِ فرديناندِ بالأمس، واستولَى الأسبانُ على أعلبِ الحُصونِ القائمةِ حولَ غَرناطَة ، ووجد فرديناندُ أن يتخلَّصَ من الزُّعُل ، ليبقَى عبدُ الله وحيدًا في المَيدان ، فدسَّ إليه رجُلا يُخوِّفُه من الأسبان ، ويعرِضُ عليه أن يتنازلَ عن وادِى آش لفرديناند ، نظيرَ مبلغ من المال .

وخُدِعَ الزُّعُل، وباعَ آش إلى فِرديناند، وهملَ المالَ الوفير، وذهب إلى المغرب، ولكنَّ سُلطانها نَقَمَ عليه مُؤازَرتَه لفرديناند، وبيعَه أرضَ المسلمين، فصادَرَ مالَه وسَمَلَ عينيه، وألقاه في السِّجنِ حتَّى

مات ، وبقِیَ أبو عبدِ الله وحدَه فی المَیدان ، يتلَقَّى ضرباتِ فرديناند وحُلفَائِه .

صارت غرناطة ، عروس الأندلس التى فاض علمها حتى غمر أوربًا جميعها ، وحدها فى الميدان ، كانت جزيرة عربية ، يُحيط بها الأعداء من كل جانب ، فقد ضرب حولها حصار شديد ، لتجر صريعة تحت أقدام فرديناند .

وطارت الأنباءُ إلى الشَّرقِ تحملُ خبرَ أفدحِ فجيعةٍ تقع بالمُسلمين ، الأعداء تُحِيطُ بآخِر حصن للإسلامِ في الأندلُس ، إحاطَة السِّوارِ بالمعصم ، وإن هي إلاَّ أيَّامٌ حتَّى تُصرَعَ حَضارة الإسلام في أسبانيا ، فاتَّفقَ بايزيدُ الثاني العُثماني ، مع السُّلطانِ قايتباى ملكِ مصر ، على نجدةِ مسلِمي غَرناطة ، بأن يُرسِلَ ملكِ مصر ، على نجدةِ مسلِمي غَرناطة ، بأن يُرسِلَ ملكِ مصر ، على نجدةِ مسلِمي أسبانيا ، وأن يبعث بايزيدُ أسطولاً إلى أراضِي أسبانيا ، وأن يبعث أ

قايتباى جيشًا من جهةِ إفريقِيَّة ، وهمَّ المَلِكانِ بنجدةِ إخوانِهم في الدِّينِ ، ولكنَّ بايزيدَ شُغِلَ بفِتنَةِ أبنائِه ، التي انتهت بتنازُلِه عن العرش لابنِه سَليم .

وأوجس فرديناند وإيزابيلا خيفة من تأييد قايتباى لمسلمى غرناطة ، فبعثا إليه المسيو بطره مارتير مفيرا ، فأقنع قايتباى بأن الأسبانيين إنما يُدافِعون عن أنفسهم ، وأنهم يُقاتِلُون الذين اغتصبُوا ديارهم ، ونَهَبُوا أموالَهم ، وعاثوا في الأرض فسادا . فاكتفى قايتباى بأن يُرسِسل إلى فِرديناند وايزابيلا ، وإلى البابا ، وإلى ملكِ نسابُولى ، بعدم إرهاق مسلمى الأندئس .

وذَهبت كتب قايتباى صَرخَة فى واد ، فقد راحَتِ الجُيوشُ المُسيحِيَّةُ تتدفَّقُ فى مرجِ غرناطَةَ الجُنوبِيِّ ، وأخذَتِ الجُيوشُ المُزَوَّدةُ بالمَدافِع والذَّخائِر

تدك الحُصون ، وراح فِرديناند يبتنى لجيوشِه مدينة «سانتافى » ( العناية المُقدَّسة ) ، فقد عَزَمَ على ألاَّ يبرحَ المكان ، قبل أن يستأصِل المسلمين من أسبانيا .

وبقِيتٌ غَرِناطَة وحدَها ، تنتظِرُ مصيرَها المحتوم .



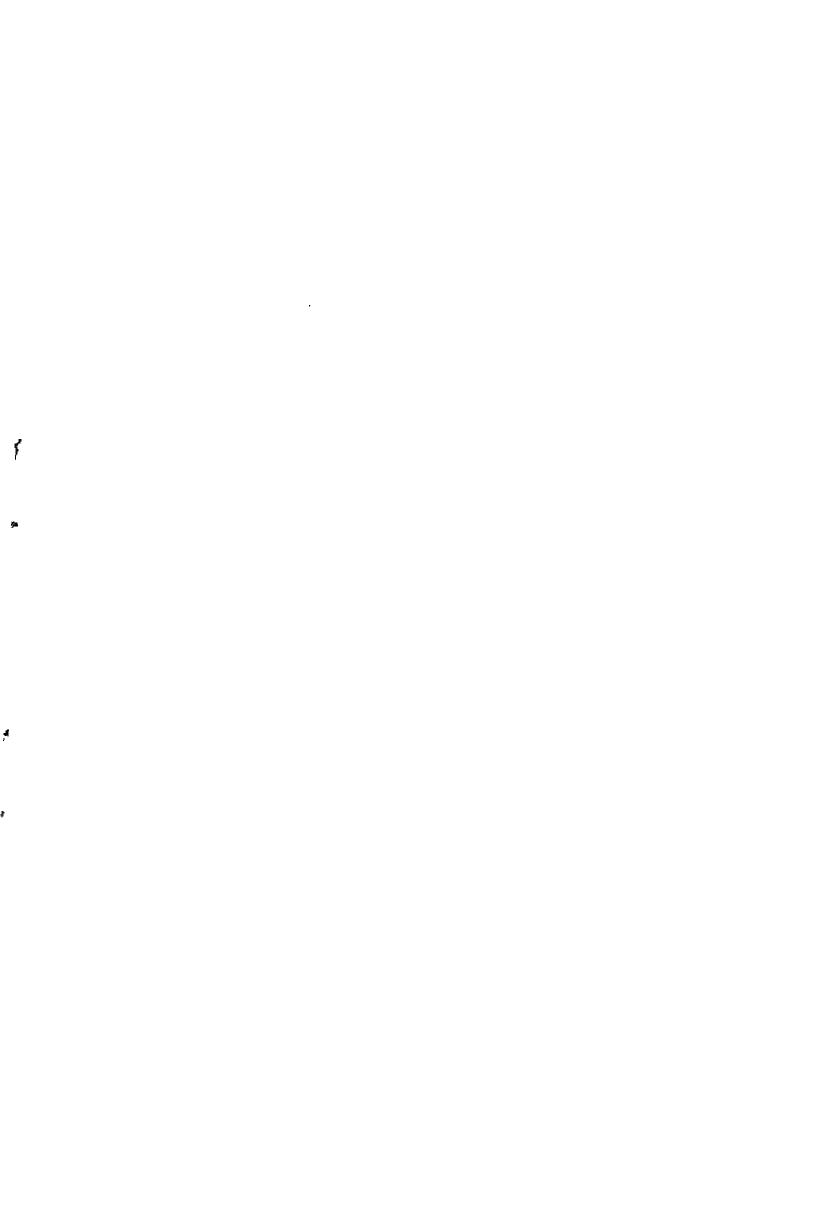

العلقة الرابعة العرّسبُ في أورُبا القضيض التاني التاني المناسق

في الزارليس

تأليف عبد محمين معجودة السحت ار

ردنا مس مکست بترمصیت ۳ سشارع کامن مسکرتی - الغوالا

## آخر أيام العرب في الأندلس ١

ضَربَ فِرديناندُ الحِصارَ على مدينةِ غُرناطة ، آخِرِ معقل للمُسلِمينَ في الأندَلُس ، وأنشأ لجيوشِهِ مدينة «سانتافي » في سهلِ مَرجِ غُرناطة ، فقد عَزَمَ على أن يستمرَّ حِصارُ المدينة ، حتى تسقط في يده ، ويقضِي بذلك على دُولةِ المسلمينَ في أسبانيا .

وتَدفَّقَت جُيوشُ النَّصرانِيَّةِ كَالمُوجِ الزَّاخِر ، وقد تزوَّدتْ بالمَدافِعِ والذَّحائِر ، وراحتْ تُهاجِمُ الفِئةَ القليلةَ المُحاصَرة ، التي وقفتْ وحدَها في الميدان ، تقاتِلُ عن دينِها وأعراضِها ، لا أمَلَ لها في مَدَدٍ يأتِيها من الخارج ، وقدِ انحصَرَ الرَّجاءُ في عزيمة رجالِها ، من الخارج ، وقدِ انحصَرَ الرَّجاءُ في عزيمة رجالِها ،

وما بَقِيَ في المُدينةِ من أغذِيَةٍ ومؤن .

رأى فارسُ المسلمينَ موسى بنُ أبى غَسّان ، أنَّ الهُجومَ خيرُ وسيلةٍ للدِّفاع ، فجمعَ الفُرسانَ الصنَّادِيد ، الذينَ وهَبُوا حَياتَهم للمَوت ، وانطَلَقَ على رأسِهم ، يشُقُ طريقَه في جُيوشِ النَّصرانِيَّة ، التي أطبقت على غَرناطَة من كل جانب ، يلعبُ بسيفِه ، يقُطُّ الرُّءُوسَ ويُثخِنُ العَدُوَّ بالجِراح ، ويوقِعُ الاضطرابَ بين صُفوفِه ، حتى إذا ما بلغ به وبمن الاضطراب بين صُفوفِه ، حتى إذا ما بلغ به وبمن معه الجَهد ، عادَ إلى غرناطَة يستَريح ، ليستأنِف معه الجَهد ، عادَ إلى غرناطَة يستَريح ، ليستأنِف جهادَه ، والأعداءُ يرمُقونَه في دَهش وإعجاب .

وراحَ الخُطباءُ يُحرِّضُونَ المسلمينَ ، ويُذكرُونَهم بافضلَ ما فيهم ، ويُبَصِّرُونَهم بعواقِب الهزيمة ، فتأجَّجَت نارُ الحَماسةِ في صدورهِم ، واستأسَدُوا في الدِّفاعِ عن غَرناطَة ، آخِرِ معاقِلِ المسلمين ، فقد تيقَّنُوا أنَّ في الدِّفاعِ عن غَرناطَة ، آخِرِ معاقِلِ المسلمين ، فقد تيقَّنُوا أنَّ في الدحارِهم القضاءَ على حياةِ

## الإسلام في الأندلس.

4

وبلغ بايزيد الثانى العُثمانى ما يُقاسِيهِ مسلمو غَرناطة ، فعقد العَزمَ على أن يشُدَّ أزرَهم ، حتى يستطيعُوا أن يقِفُوا فى وجه فِرديناند ، وأن يُعيدوا لإسلام سَطوته فى أسبانيا ؛ فاتَّفقَ مع السَّلطان قايتباى ، ملكِ مصر ، على أن يُرسِلَ بايزيدُ أسطولاً إلى أراضى أسبانيا ، وأن يُرسِلَ قايتباى جيشًا من إلى أراضى أسبانيا ، وأن يُرسِلَ قايتباى جيشًا من جهة أفريقِيَّة ؛ وبدأ العاهِلان فى تجهيز الحَملة ، ولكنْ حدَثَ ما لم يكنْ فى الحُسبان .

ثار كركود وأحمد وسليم ، أبناء بايزيد على أبيهم ، واندلَعت نار الحرب الأهليَّة ، ولم تُطفأ الفِتنة الا بتنازُل بايزيد عن الجِلافة لابنِه سليم الأوَّل ، وفي غِمار هذه الثورة ، ماتت فكرة بعث أسطول عُمانِي لإنقاذ مسلمي غَرناطة .

واغتَنهَ فِرديناندُ وإيزابلاُّ هذه الفُرصة ، فأوفَدا إلى قايتبايَ ملكِ مصر ، مسيو بطُّرُه مارتير سفيرا ؛ وكان بطُّـرُه حاذِقًا ماهرا ، فأخذَ يُقْنِعُ قايتبايَ أنَّ الأسبانِيِّين لا يُضمرونَ عَداوَةً للإسلام، ولكنَّهم يُدافِعونَ عن حُرِّياتِهم ، ويُقاتِلونَ العربَ الذينَ اغتصبُوا دِيارَهم ، ونهَبُوا أموالَهم ، وأبساحُوا حُرماتِهم ، وعاثُوا في أرضِهم فسادا ؛ فاكتفي قايتبائ بأن أرسلَ إلى فِرديناندَ وإيزابلاً والبابا وملِكِ نابُولى ، كتبا يطلبُ فيها الرِّفقَ بمُسلِمي الأندَلس ، وعدَم إرهاقِهم .

ووُئِدت فِكرةُ نُهـوضِ المسـلمينَ للدِّفـاعِ عـن غَرناطَة ، مَعقِلِهم الأخير في أسبانيا . أشرف فرديناندُ الخامِسُ على حُصون غَرناطَة ، وبعث إلى أبى عَبدِ اللّه ، يدعُوهُ إلى التّسليم ، فأطرق يُفكِّر ، وإذا بصيحاتِ الحَرب ، والهُتافاتِ الحماسِيَّة التي كانت تنبَعِثُ من أفواهِ الشعب ، الذي أضرمَ ناره موسى بنُ أبى غَسَّان ، تَصُلكُ أَذْنيه ؛ فعزمَ على أن يرفُض دعوة فِرديناند ، أذُنيه ؛ فعزمَ على أن يرفُض دعوة فِرديناند ، وألا يلبس برضاهُ ثوب العار ، فأرسلَ إلى فِرديناند ، أنَّ الموت خيرٌ من التسليم .

وأرسلَ فِرديناندُ سَراياه ، لإِتلافِ ما حَولَ غَرناطَة من مَزارِ عَ وحُقول ، ورابَطتْ سُفُنه في مَضيقِ جبلِ طارق ، لتحُولَ دونَ وصولِ أيِّ مَدَدٍ من إفريقيَّة إليها ، ثم راحَ يُضيِّقُ الجِصارَ على المدينة ، وقد عزمَ على ألا يرفعَ عنها حِصارَه ، حتى تخِرَّ ساجدةً تحت قَدَمَيه .

ومَرَّتُ شُهورُ الصَّيف ، والمدينةُ تُقاسى مسرارةَ الحِصار ، والمؤنُ تتناقص ، والحماسَةُ تخبُو ، والعزائِمُ تضعُف ، وعوامِلُ الهزيمةِ تستشرى في الجُموع ، وأقبلَ الشِّعتاءُ بسبردِه ، وغُطِّيستِ الوهسادُ والشُّسعَبُ بالنُّلُوج ، واحتاجَتِ الأجسامُ إلى أغذيةٍ تُمدُّها بالدِّفء ، ولكنْ عَزَّ الطَّعام ، وراحَ الجُوعُ يَعضُ البُطونَ الخَاوِيةَ بنابه ؛ فازدادَ السُّخط ، ومَرضتِ الأرواح .

واجْتَمعَ مَجلِسُ الحُكم ، يتشاوَرُ في الأمرِ ، فإذا بروح الهَزيمةِ تتحكَّمُ فيه . وقدِمَ حاكِمُ المدينة ، وقرَّرَ أن المُؤنَ الباقِيةَ لا تكفى إلا لِبضْعةِ أشهر ، فازدادَ التَّشاؤُم ، وهمسَ هامِسٌ بوجوبِ التَّسليم . فانتفَضَ موسى بن أبي غَسَّان ، وقالَ في ثورة : « إنَّ الدِّفاعَ واجب ، وإنَّ قبرًا تحت أسوارِ غَرناطَة ، حيرٌ من قصورِ الدُّنيا في ظلِّ الاستعباد » . فسرت رُوحُه قصورِ الدُّنيا في ظلِّ الاستعباد » . فسرت رُوحُه الحماسِيَّةُ في المَجلس ، فقرَّر أبو عبدِ الله أن يُولِي

## موسى أمرَ الدِّفاع .

٤

وقَفَ موسى على رأسِ فُرسانِه خلفَ أسوارِ غَرِناطَة ، ثمَّ أَمَرَ بفَتْحِ الأبواب ، وما إن فُتِحَتْ حتَّى تدفَّقَ موسى وفُرسانُه منها كالبَحرِ المُزَمِجر . والتقىى فُرسانُ المسلمينَ بجيوشِ فِرديناند ، ودارت رَحَى مُعركةٍ رهيبة ، كان موسى بطَلها الصِّندِيد فألقَى الرُّعبَ في صُفوفِ الأعداء ، وأجَّجَ نارَ الحَماسةِ في صدور المسلمين .

وأقبل أبو عبد الله على رأس حَرَسِه المَلكِيّ، وخَاصَ غِمارَ المعركة، وتوافَدَ المُشاةُ توافُدَ المُوجِ، ومَشى الرِّجالُ إلى الرِّجال، وسالَتِ الدِّماء، وارتَّفَعَتِ الصَّيحات، ومالَ فُرسانُ فِرديناندَ على مُشاةِ المسلمين، فزالُوا عن أماكنهم، وفرُّوا هِرابًا، يبغُونَ النَّجاة، فلمَّا رأى حَرَسُ أبى عبدِ الله تشتَّت

المُشاة ، نكَصُوا على أعقابِهم ، وانطَلَقُوا صَوبَ اللهِ ال

وثارت ثائرة موسى ، فراح يدعو الفسارين إلى الشبات ، والذياد عن أوطانهم وأموالهم ونسائهم وأبنائهم ، ولكن ذهبت صيحاته أدراج الرياح ، فتبت في الميدان وحده ، وحوله فرسانه البواسل ، يُدَافِعونَ عن الأرض التي تحت أقدامهم ، فلم يعد للمسلمين في أسبانيا أرض غيرها .

وشد رجال فرديناند عليهم ، فجعلوا يُدافِعون عن أرضِهم دفاع اليائس المستمِيت ، وراح فرسان المسلمين يتساقطُون صَرعَى تحت ضربات النّصارى ، السلمين يتساقطُون صَرعَى تحت ضربات النّصارى ، التى كانت تُكالُ هم من كلّ جانب ، ولم يَبسق إلا موسى في عُصبة قليلة ، فلم يجد بُدا من الانسحاب ، والتّحصُن خلف أسوار المدينة .

راحَ كبارُ الجُندِ والفُقهاءُ والأعيانُ يتقاطَرونَ على بهوِ الحَمراءِ الكبير ، وقد عَلَت وجوههُم غَبرة ، ولاحَ في مُحَيَّاهُم الأسى العَميق ، وجلسوا ساهِمينَ مُطُرِقين ، حتَّى إذا قامَ حاكِمُ المدينةِ يتحدَّث ، رفَعُوا أبصارَهم إليه ، ولم يظهَرْ في وجوهِهم الاهتمام ، فقد كانوا يعلمونَ ما سَينبئهم به . قال حاكمُ المدينة : إنَّ المُؤنَ قد نَضبَتْ ، والبطونَ قد حَوت ، والأمراض انتشرَت ، وأنينَ الشَّعبِ قد علا ، فليسَ أمامَنا إلاَّ المُوتُ أو التسليم .

وارتَفعَتْ في القاعَةِ أصواتٌ تطلُبُ التَّسليم، فهَبَّ موسى يقول: خيرٌ لنا أن نُذُكر فيمن استُشهِدُوا في الدِّفاعِ عن غَرناطَة، من أن نُذكر فيمن سَلَّمُوها إلى الأعداء مختارين.

ووضَعُوا أصابِعَهم في آذانِهم، وأعرَضُوا عنه، فقد ماتَت هماسَتُهم، وباتت صُدُورُهم مسرحًا لليأس المرير.

استمع أبو عبد الله إلى رأى الجماعة ، فسأوفَلَ حاكِمَ المدينةِ لَفاوَضَةِ فرديناند على التسليم . انطلقَ الحاكِمُ بين جُموع أضناها طولُ الجِصار ، ونَهَكها الجُوع ، وهَدَّها المَرض ، وعبث بها اليأس ، فتعلَّقت به الأفئِدةُ القلِقة ؛ وما إن غاب عنها حتى خُفِضت الرُّءُوس ، وترقْرَقَتِ الدُّموعُ في العُيون .

اجتمع حماكِمُ غَرناطَة بفِرديناندَ الخامس المَزهُوِّ بنصرِه . ودارتِ المُفاوَضاتُ بينَ المُنتَصِرِ والمَهزُوم ، حتى إذا انتهت ، عادَ الحاكِمُ إلى غَرناطَة ، ليرفَعَ إلى مُجلِس الحُكم شروط التَّسليم .

واجتَمعَ كبارُ الجُندِ والفُقَهاءُ وأعيانُ البلاد، يستمعُونَ إلى الشُّروطِ الَّتــى قبلَهـا فِردينــاند ، وراحَ الحاكم يقرأ: « .... يقِفُ القِتالُ بين الفَريقَين سَبعينَ يوما ، إذا لم تصلُ خلالها أمدادٌ إلى المسلمين ، من إخوانِهم في أفريقِيَّة ، سُلِّمتْ غَرناطَة ، ودخلَتْ في طاعَةِ مَلكِ النَّصارَى ، وأن يُطْلُقَ سراحُ جَميع الأسرى من النَّصارَى بلا فِديَة ، وأن يُطلَقَ الأسـرَى المُسلمونَ كذلك ، وأن يُؤَمَّنَ المسلمونَ على أنفسِهم وأموالهم وأعراضِهم ، وأن يَحتَفِظموا بشَريعَتِهم وقَضاتِهم ، وأن يتمتّعُوا أحرارًا بشعائِر دينِهم ، من الصَّلاةِ والصُّوم والأذان وغُيرها ، ووأن تَبقَى المساجدُ حَرَمًا مَصونًا ، لا يدخُلُ نَصرانِيٌّ مَسجدًا أو دارَ مُسلم ، وألاَّ يُولِّي على المسلمينَ

نَصرانِيٌّ أو يهودِيّ ، وأن يجوزَ إلى إفريقِيَّةَ من شاءَ من المسلمين ، في سُفُن يُقَدِّمُها ملكُ النَّصارَى ، في مُدَّةِ ثلاثةِ أعوام ، وألاَّ يُقْهَرَ مسلمٌ على التَّنصُّر ، وأن يُوافِقَ البابا على هذه الشُّروط ، وأن يُعادِرَ أبو عبدِ الله غرناطَةَ إلى البَشرات ، حيثُ يُقطَعُ ضياعاً يعيشُ فيها ، وأن تُقَدِّمَ غَرناطَةُ حَمْسَ مائةٍ من أعيانِها ، كَفالةً بالإخلاص والطَّاعَة .

فَارِتَفَعَ البُكَاءُ والعَويل، وصاحَ موسى بنُ أبى الغسَّان: \_ كَفَى بُكَاءً، وإلى سِيُوفِنا، نُدَافِعُ عن حُرِّيتنا، ولْنَمُتْ مِيتةً نبيلة.

وقلَّبَ أبو عبدِ اللَّه عينيه فيما حولَه ، فسألفَى وجوهًا تنضَحُ باليأس ، فصاح :

ـــوَيلٌ لى ، كُتِبَ على أن أكـونَ شَــقِيًّا ، وأن يذهَبَ المُلكُ على يدى .

فقال الشيوخ:

\_ هذه مَشيئةُ الله ، ولا رَادَّ لقَضائِه .

فصاح موسى:

- همذا هو الخِزى والعار ، لن يُوفِى النَّصارَى بعهْدِهم ؛ سيسومونكم سوء العذاب ، ويفتنونكم عن دينِكم ، ويُدَنِّسونَ مساجدَكُم ، ويستبيحونَ نساءَكم ، ولَلموتُ أحَبُّ إلى من هذا .

ثمَّ خَرِجَ وامتطَى جَوادَه ، وانطَلَقَ كَالَحموم فى طُرُقاتِ غَرِناطَة ، ثمَّ غادَرَها والشَّمسُ فى مَغرِبها ، وسارَ على ضِفَّةِ نهر « شَنْيل » وقدْ دُجِّجَ فى وسارَ على ضِفَّةِ نهر « شَنْيل » وقدْ دُجِّجَ فى السِّلاح ، وفيما هو فى سَيرِه ، وقعَ بصَرُه على سَرِيَّةٍ من الأسبان ، فلكزَ جَوادَه ، واندَفَعَ صَوبَ أعدائه ، وراحَ يطعنهم بُرمِجه ، وانقَضَّ عليهم كليثٍ كاسر يُجَدِّلُ هذا ، ويصرَعُ ذاك ، حتَّى سَقَطَ كاسر يُجَدِّلُ هذا ، ويصرَعُ ذاك ، حتَّى سَقَطَ جوادُه تَحتَه . فتكاثرُوا عليه ، فاستَلَّ خِنجَرَه يطعن به ، ويُدافِعُ به عن نفسِه ، ووجَدَ انَّه سيقَعُ أسيرًا به ، ويُدافِعُ به عن نفسِه ، ووجَدَ انَّه سيقَعُ أسيرًا

فى أيدى أعدائِه ، فأبى أن تكونَ هذه نهايَتُه ، فألقَى بنفسِه فى اليَمِّ ، ولَقاعُ البحرِ خَيرٌ من ذُلِّ الأسْر ، وعارِ الاستسلام .

٧

وسَقَطَتْ غَرِناطَة ، ولم يمضِ على تسليمِها إلا أعوامٌ قلائِ أعوامٌ قلائِل ، حسَّى نَقَصَ الأسبانُ عهدَهُم ، فأغلَقُوا المساجِد ، وحُرِّمَ على المسلمينَ إقامَةُ شَعائِرِهم ، وراحَ البابواتُ يُصدِرونَ المنشورات ، لإثارةِ المسيحِيِّينَ على المسلمين ، فازدادت مظالِمُ الأسبان ، وضاق بعضُ المسلمين بهذا الطُّغيان ؛ فثاروا في الجبال وفتكُوا بمن المسلمين بهذا الطُّغيان ؛ فثاروا في الجبال وفتكُوا بمن كان يُذِيقهمُ الذَّلَ من الحكام .

وثارَ القُسُس ، ونادَوا بوجوبِ تَنَصَّرِ المسلمين ، أو طَردِهم من البلاد . واشتدَّ الكربُ بالمسلمين ، ففرَّ بدينِه من قَدَرَ على الفِرار ، وفَتِنَ عن دِينِه المستضْعَف ، الذي عَجزَ عن الهِجرة ، واللَّحوق المستضْعَف ، الذي عَجزَ عن الهِجرة ، واللَّحوق

ياخوانِه المسلمين ، وأقيمَت مَحاكِمُ من القُسُس ، لُحاكَمةِ مَن تَبدُرُ منه بادرةٌ من المسلمين المُتنصرين ، فكانُوا يحكمونَ بحرْقِه أو بسجنِه ، ويُنزِلونَ به أقصى أنواع العذاب ، ويُنكِّلُون به نكالاً شديدا ، فقد كان الأسبانُ مُتَعَصِّبينَ غايةَ التَعَصُّب ، ولم يتلَقَّنُوا شيئًا من السَّماحةِ الدِّينيَّة ، التي عاملَهم المسلمونَ بها طوالَ القُرونِ الشَّمانِية ، التي كانوا يعيشونَ فيها في أمنِ القُرونِ الشَّمانِية ، التي كانوا يعيشونَ فيها في أمنِ الإسلام ، وعَدالَتِه وسَماحَتِه .

واختفى من أرضِ أسبانيا ، الشّعبُ العربى الباسل ، المُتَيقِظُ المُستنِير ، الذي أحيا بهِمَّتِه تلكَ الأرضَ المُجدبة ، والذي بعثُ من جامِعاتِهِ العربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ العَربيَّةِ ، نُورَ العِرفان ، الذي أخَرجَ أوروبًا من ظلامِ الجَهل ، إلى نور العلم الحديث .

|  |  | Ý |
|--|--|---|
|  |  | ø |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ¢ |
|  |  | 4 |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |